# فَأَرْهُ لِلْمِينِيلِينِ عَلَيْكِ لِلْمِينِيلِينِ عَلَيْكِ لِيلِيلِينِ عَلَيْكِ لِلْمِينِيلِينِ عَلَيْكِ لِلْمُ لِلْمُ لِيلِيلِينِ عَلَيْكِ لِلْمُ لِيلِيلِينِ عَلَيْكِ مِنْ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّالِي الللَّهِ الللللللَّاللَّهِ الللللَّاللَّهِ اللللللللللللللللللللللللللللل

تَأَيْفُ السِّرِعِ مِنْ مِنْ الْمَالَكُولِكُمْ الْمِحْسَنِ الْمَالَكُولِكُمْ الْمُحْسَنِ الْمَالَكُولِكُمْ الْمُحْسَنِ الْمَالِكُمُ الْمُحْسَنِ الْمَالِكُمُ الْمُحْسَنِ الْمَالِكُمُ الْمُحْسَنِ الْمَالِكُمُ الْمُحْسَنِ الْمُعَالِمُ الْمُحْسَنِ الْمُعَالِمُ الْمُحْسَنِ الْمُعَالِمُ الْمُحْسَنِ الْمُعَالِمُ الْمُحْسَنِي الْمُعَالِمُ الْمُحْسَنِ الْمُعَالِمُ الْمُحْسَنِ الْمُعَالِمُ الْمُحْسَنِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْرَفِقُ الْمُعَالِمُ الْمُحْسَنِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ ال

سنم النبالج الجمياء

# بياللوالرجم الرحيت

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد فهذه صفحات في العقيدة الإسلامية وأركان الدين مما يحتاج الله المسلم.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

محذب بلوي برع تبسيس المالكي المكي المحسَني

# لا إله إلا الله:

أما بعد: فإنا نعلم ونعتقد، ونؤمن ونوقن ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

ومعنى ذلك أنه لا معبود بحق، ولا مستغني عا سواه ولا مفتقر إليه كل ما عداه إلا الله تعالى (وحده لا شريك له). ويندرج في ذلك جميم العقائد المتعلقة به تعالى.

فهو إله عظم، ملك كبير، لا رب سواه، ولا معبود إلا هو.

هو الأول الذي لا ابتداء لوجوده فلا ابتداء لأوليته وهو الآخر الذي لا انتهاء لوجوده فلا انتهاء لآخريته.

وهو (الأحد) المنفرد في ألوهيته وربوبيته فلا شريك له (الصمد) المقصود في الحوائج على الدوام لكمال قدرته.

﴿ قُلْمُوٓ إِللَّهُ أَحَدٌ • اللَّهُ الصَّدُ • لَمَ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ • وَلَمْ يَكُنَّ لِمُوْفَوْ أَحَدُ ﴾ ...

فلا شبيه له ولا نظير ﴿ لَيْسَكِّتُ لِمِيَّتُنَّ ۗ وَهُوَالْسَمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (١٠).

# ليس كمثله شيء:

وأنه تعالى مقدس عن الزمان والمكان فلا يقارنه زمان ولا يجويه مكان إذ هو الخالق للزمان والمكان فكيف يحتاج إليها؟

وأنه تعالى منزه عن مشابهة شيء من المخلوقات في شيء من أوجه الشبه ﴿ لَيُسَ كُمْ ثُرِلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾(٢).

<sup>(</sup>١) سورة الاخلاص.

<sup>(</sup>٢) سورة الشوري، آية ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى آية ١١.

فلا تحيط به الجهات كقدام وخلف وفوق وتحت ويمين وشمال، إذ هي حادثة مجدوث الأشياء والله تعالى منزه عن ذلك.

وهو سبحانه وتعالى، لا تعتريه الحادثات كالأمراض والاحتياج والحركة والسكون والجوع والشهوة ونحو ذلك مما يحدث للخلق وينافي الجلال والكمال الإلهي. فهو سبحانه منزه عن صفات المخلوقين. ونؤمن بما جاء في كتاب الله من صفات الله جل جلاله على مراد الله من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف.

# على العرش استوى:

فنؤمن بالإستواء الذي قال عنه تعالى: ﴿ ٱلرَّهُمُنُ عَلَى ٱلْعَارَشِ ٱسْتَوَكَى ﴾(١) استواء يليق بعز جلاله وعلو مجده وكبريائه.

فالإيمان بالإستواء واجب وإن جهلت حقيقة العرش وكيفية استوائه تعالى عليه، ولما قام البرهان على تنزهه تعالى عن الحيز والمكان والجهة وسائر لوازم الحدوث وجب أن يكون استواؤه على عرشه لا بمعنى الإستقرار والتمكن بل بالمعنى اللائق بجلاله تعالى. ونؤمن باليد كها جاء في قوله في قوله تعالى: ﴿ يَدُ ٱللَّهِ فَتَ ٱلدِيهِ مِنْ ﴾ (١) ونؤمن بالعين كها جاء في قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّكُ بِأَعْدِينًا ﴾ (١) وقوله: ﴿ وَلِيصَنَّعَ عَلَاكِيْنِي ﴾ (١) وقوله: ﴿ وَلِيصَنَّعَ عَلَاكِيْنِي ﴾ (١) وقوله على مراد الله.

<sup>(</sup>١) سورة طه آية ه.

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح آية ١٨. ١٨

<sup>(</sup>٣) سورة الطور آية ٤٨.

<sup>(</sup>٤) سورة طه آبة ٣٩.

# القريب:

وأنه تعالى قريب من كل موجود، وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد وعلى كل شيء رقيب وشهيد.

وقربه تعالى كما يليق بجلاله، لا قرب مكان لاستحالته عليه تعالى، كما في قوله تعالى: ﴿ وَهُوَمُعَكُمْ ﴾ (اأي بعلمه المحيط وقوله تعالى: ﴿ وَخَوْنُ أَوْرِيدٍ ﴾ (الله أي بعلمنا، بقرينة قوله تعالى قبله ﴿ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ ﴾ (الله وقوله: ﴿ مَا يَكُونُ مِن بَجْوَى تَكُنَّةٍ إِلَّا هُو رَابِعُهُمُ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُو رَابِعُهُمُ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُو رَابِعُهُمُ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُو سَادِسُهُمُ وَلَا أَدْنَى مِن ذَالِكَ وَلَا أَكُنْ إِلَّا هُو مَعَهُمُهُ ﴾ (١٠).

أي بعلمه الحيط، بقرينة قوله قبله:

﴿ يَعْلَمُ مَا فِٱلسَّمُوكِ وَمَا فِٱلْأَرْضِ ﴾ (٥٠.

# الحي القيوم:

وأنه تعالى «حي » متصف بالحياة الدائمة، التي لا بداية لها، ولا نهاية «قيوم» عظيم القيام بتدبير خلقه.

﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِمَا فَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَعُولُ لَهُ كُونُ ﴾ (١٠).

والبديع: المبدع والمنشىء للأشياء بلا احتذاء ولا اقتداء.

<sup>(</sup>١) سورة الحديد آية ٤.

<sup>(</sup>۲) سورة ق آية ١٦.

<sup>(</sup>٣) سورة ق آية ١٦.

<sup>(</sup>٤) سورة المجادلة آمة ٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الجادلة آية ٧.

<sup>(</sup>٦) سورة اليقرة آبة ١١٧٠.

### الوكيل:

وأنه تعالى الوكيل أي المتصرف في كل شيء كيف يشاء، أو حفيظ عليه أو شهيد ﴿ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءً وَهُوعَا السَّالَ مَنْ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءً وَهُوعَا السَّالِ مَنْ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكِيلٌ ﴾ (١١)

# القدير:

وأنه تعالى هو القدير أي المتصف بالقدرة التامة ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰكُلِّ مَّى وَقَدِيرٌ ﴾ (٢) فلا شيء من المكنات وهي التي يجوز وجودها وعدمها إلا وهو في قبضة قدرته، وتحت قهره وسلطانه.

#### العلم:

وأنه سبحانه هو العليم أي المتصف بالعلم ﴿ وَهُونِكُلِّ مُنَيْءِ عَكِلِيرٌ ﴾ يعلم ازلا كل شيء واجبا كان أو ممكنا أو مستحيلاً على وجه الإحاطة به على ما هو به دون سبق خفاء .

وأنه تعالى أحصى عدد كل شيء، وأحاط به ﴿ وَأَحْصَلُ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللّلْ اللَّا اللَّالْمُلَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

<sup>(</sup>١) سورة الزمر آية ٦٢.

<sup>(</sup>٢) .. سورة البقرة آية ٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية ٢٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الجن آية ٢٨.

<sup>(</sup>ه) سورة يونس آية ٦١.

<sup>(</sup>٦) سورة الحديد آية ٤.

﴿ فَإِنَّهُ بِيَدُكُمُ ٱلبِسَرَّ وَأَخْفَ ﴾ `` ﴿ وَيَعُلَمُ مَا فِلْ أَرِّ وَٱلْجَيْرُ وَمَا تَسْتُكُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَسْلَهُا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتْبٍ ثَبِينٍ ﴾ ``

### المريد:

وأنه تعالى مريد للكائنات فهو متصف بالإرادة، وهي تتعلق بإيجاد الأشياء الممكنة في أوقاتها المحدودة لها، على وفق ما سبق به العلم، فلا موجود منها إلا وهو مستند إلى مشيئته، وصادر عن إرادته فهو تعالى: ﴿فَكَالُ لِللَّهُ مِنْ يَشَالُ وَيَهُ مِنْ مَنْ أَنْ اللَّهُ مَنْ يَشَالُ وَيَهُ مِنْ مَنْ أَنْ اللَّهُ مَنْ يَشَالُ اللَّهُ مَنْ يَشِلُ اللَّهُ مَنْ يَشِلُ اللَّهُ مَنْ يَشِلُ اللَّهُ مَنْ يَشِلُ اللَّهُ مَنْ يَعْمَلُ صَدَرَةً وَمَنْ عَلَيْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّه

وأنه تعالى مدبر للحادثات ﴿ يُدِّيِّرُ الْأَمْتُ رَمِّنَ السَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ (١٠).

وأنه لا يكون كائن من خير أو شر، أو نفع، أو ضر إلا بقضائه ومشيئته، فإ شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، ولو اجتمع الخلق كلهم على أن يحركوا في الوجود ذرة أو يسكنوها دون إرادته تعالى لعجزوا عنه.

# السميع البصير:

ونؤمن أنه تعالى سميع بصير - أي متصف بالسمع والبصر - لجميع الموجودات بدون حاسة وآلة، لتنزهه تعالى عن مشابهة الحوادث،

<sup>(</sup>١) سورة طه آية ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام آية ٥٩.

<sup>(</sup>٣) سورة البروج آية ١٦.

<sup>(</sup>٤) سورة المدثر آية ٣١.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام آية ١٢٥.

<sup>(</sup>٦) سورة السجدة آية ٥.

فلا يعزب عن رؤيته هواجس الضمير، وخفايا الوهم والتفكير، ولا يشذ عن سمعه دبيب النملة السوداء، في الليلة الظلماء، على الصخرة الصاء ﴿ لَيْسَ مُرْسُولِهِ مِنْ مُ وَ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (١).

# المتكلم:

ونؤمن أنه تعالى متكلم بكلام لا يشبه كلام الخلق ولا يصح أن نصف كلامه بغير ما جاء عنه تعالى لأن ذلك جراءة على الله تعالى فقد أخبر عن نفسه بأنه كلم موسى تكليا وأنه لا يكلم يوم القيامة بعض أرباب الكبائر فنكتفي بإثبات الكلام له سبحانه وتعالى مقتصرين على ما ورد في القرآن الكريم.

# القرآن كلام الله:

ونؤمن بأن القرآن العظيم كلامه القديم، وكتابه المنزل على نبيه ورسوله محد عليه المناققة .

واعلم بأن القرآن يطلق بالإشتراك على معنيين: أحدها - الكلام القديم والثاني النظم المقروء المسموع المحفوظ المكتوب بين دفتي المصحف، وهو كتاب الله تعالى المنزل على رسوله بلسان جبريل عليه السلام، المنقول بالتواتر المعجز للبشر، وهو بالمعنيين كلام الله تعالى.

وتسميته بالمنى الأول كلام الله باعتبار أنه صفة له تعالى قديمة أزلية وبالمعنى الثاني باعتبار أنه تعالى أنشأه برقومه في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى (بَلَهُوَفِّرُوَالُ مِجْدِيدٌ • فِي الرَّحِيدُ • فِي الرَّحِيدُ • فِي الرَّحِيدُ • فِي الرَّحِيدُ • فِي اللهِ عَلَى اللهُ وَفِرْ إِلَى اللهُ وَقُرْمُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى آية ۱۱.

<sup>(</sup>٢) سورة البروج آية ٢١٠٢٢–٢٢

الملك جبريل عليه السلام، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ لِلَّقُولُ رَسُولٍ كُرِيمٍ ﴾ (''
وهو بهذا المعنى محدث من الله ولكن لا يقال فيه محدث إلا في مقام
التعليم واحترازاً عن ذهاب الوهم إلى القرآن بالمعنى الأول.

كما أنه بهذا المعنى دال على ما يدل عليه الكلام القديم، فإذا سمعت مثلا آية ﴿ وَلَا نُفَرِّ كُوا الرِّيْ ﴾ (٢) فهمت منها النهي عن قربانه، ولو كشف عنك الحجاب وسمعت الكلام الأزلي تفهم منه هذا المعنى بعينه، فمدلولها واحد وان اختلف الدال.

ولا يجوز لأحد أن يعتقد أن الرسول عَلَيْكَ تصرف في اللفظ المنزل عليه ، أو أنه رواه بالمعنى كرواية الحديث بالمعنى للعارف، لأنه لو صح في حقه ذلك لكان مبينا لنا صورة فهمه صلى الله عليه وسلم لا صورة ما نزل عليه وقد قال تعالى: ﴿ لِنُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ (") وقال: ﴿ يَنَا يُهُمَّ اللَّهُ الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ﴾ (").

# الخالق الرازق:

وأنه سبحانه الخالق لكل شيء ، والرازق له والمدبر له والمتصرف فيه كيف يشاء ليس له في ملكه منازع ولا مدافع ، ويعطي من يشاء ، ويغفر من يشاء ﴿ لَا يُسْتَلُكُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) سورة التكوير آية ١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء آية ٣٢.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل آية ٤٤.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة آية ٦٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء آية ٢٣.

# الحكم العدل:

وأنه تعالى حكم في فعله، عدل في قضائه، لا يتصور منه ظلم ولا جور ولا يجب عليه لأحد حق بل الحق واجب له على كل أحد، إذ هو سبحانه الرب المنعم المتفضل بالإيجاد والإمداد، والتدبير والإرشاد، والانعام على جميع العباد ﴿ وَإِنْ تَعَدُّواً فِيْكُمُ اللَّهِ لِلْتَحْصُوهَا ﴾ (١).

ولو أنه سبحانه أهلك جميع خلقه في طرفة عين لم يكن بذلك جائرا عليهم، ولا ظالما لهم، فإنهم ملكه وعبيده، وله أن يفعل في ملكه ما يشاء ﴿ وَمَا رُقُكَ بِطَلَّمٍ لِلْعِبِيلِ ﴾ (٢) يثيب عباده على الطاعات فضلا وكرما، ويعاقبهم على المعاصي حكمة وعدلا.

وان طاعته واجبة على عباده بإيجابه على ألسنة أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام.

ونؤمن بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله تعالى وبالقدر خيره وشره.

#### عد رسول الله:

ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله إلى الجن والإنس، والعرب والعجم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الغمة، وجاهد في الله حتى جهاده، وأنه صادق أمين، مؤيد بالبراهين الصادقة، والمعجزات الخارقة وأن الله فرض على العباد تصديقه وطاعته واتباعه.

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية ١٨.

<sup>(</sup>۲) سورة فصلت آية ٤٩.

وأنه لا يقبل إيمان عبد - وإن آمن به سبحانه - حتى يؤمن بمحمد عَلِيَّةً ، وبجميع ما جاء به ، وأخبر عنه من أمور الدنيا والآخرة والبرزخ.

«ومن ذلك» أن يؤمن بسؤال منكر ونكير للموتى عن التوحيد والدين والنبوة وأن يؤمن بنعيم القبر لأهل الطاعة وبعذابه لأهل المعصية. وأن يؤمن بالبعث بعد الموت. وبحشر الأجساد والأرواح إلى الله. وبالوقوف بين يدي الله، وبالحساب وأن العباد يتفاوتون فيه إلى مسامح ومناقش، وإلى من يدخل الجنة بغير حساب وأن يؤمن بالميزان الذي توزن فيه الحسنات والسيئات وبالصراط وهو جسر ممدود على متن جهنم، وبحوض نبينا محدير الذي يشرب منه المؤمنون قبل دخول الجنة، وماؤه من الجنة.

وأن يؤمن بشفاعة الأنبياء، ثم الصديقين والشهداء والغلاء والعلاء والعلاء والطاعين والمؤمنين وأن الشفاعة العظمى مخصوصة بمحمد عليه وهي التي تكون في فصل القضاء وإلا فإن له صلى الله عليه وسلم شفاعات أخر.

وأن يؤمن بإخراج من دخل النار من أهل التوحيد، حتى لا يخلد فيها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان قال تعالى: ﴿فَنَ مَمَ لَمِثُمَّالُلَ فَيها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان قال تعالى: ﴿فَنَ مَمَ لَمِثُمَّالُونَ وَالشرك مخلدون في النار أبد لاَبَدين، و ﴿ لَا يُحَمَّنُهُ مُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُرُينَظُ رُونَ ﴾ أن المؤمنين علدون في الجنة أبدا سرمدا ﴿لَا يَمَسَّهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَاهُرُسِّ فَهَا يَحْتُمُ عِينَ ﴾ علدون في الجنة أبدا سرمدا ﴿لَا يَمَسَّهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَاهُرُسِّ فَهَا يُحْتَمُ عِينَ ﴾ علدون في الجنة أبدا سرمدا ﴿لَا يَمَسَّهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَاهُرُسِّ فَهَا يَحْتُ عِينَ ﴾

<sup>(</sup>١) سورة الزلزلة آية ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر آية ٤٨.

وأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة بأبصارهم على ما يليق بجلاله وقدس كاله.

ويجب على العبد أن يعتقد فضل أصحاب رسول الله عَلَيْ وأنهم عدول خيار أمناء لا يجوز سبهم ولا القدح في أحد منهم، وأن الخليفة الحق بعد رسول الله عَلَيْ : «أبو بكر الصديق »، ثم «عمر الفاروق »، ثم «عثان الشهيد » ثم «علي المرتضى » رضي الله تعالى عنهم، وعن أصحاب رسول الله عَلَيْ أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحتك اللهم يا أرحم الراحين.

### الشهادتان

أما الشهادتان: فهما أصل الأصول التي من حرمها فهو من رحمة الله عروم، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّهُ مُن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدُّحَدَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجُمَّنَةَ وَمَأْ وَلِهُ اللَّهِ فَقَدُّحَدَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجُمَّنَةَ وَمَأْ وَلِهُ اللَّهَ اللَّهَ عَلَيْهِ الْجُمَّنَةَ وَمَأْ وَلِهُ اللَّهَ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عِلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلْ

ومعنى «لا إله إلا الله »: نفي الألوهية عا سوى الله وإثباتها له وحده. والألوهية: استحقاق صفات الكال كلها فلا معبود إلا الله، ولا خالق ولا رازق إلا الله، ولا معطي ولا مانع إلا الله، ولا ضار ولا نافع إلا الله، وهكذا في جميع الملك والملكوت، لا يملك أحد مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض، وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا.

ولو أمكن أن يكون له سبحانه شريك في الألوهية لوجب أن يتصف ذلك الشريك بصفات الألوهية: من نفاذ القدرة، وشمول العلم والإرادة ولأدى ذلك إلى اختلاف الإرادات، فيريد أحد الإلهين مثلا وجود شيء

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية ٧٢.

ويريد الآخر عدمه، ومحال أن يحصل المرادان معا لاستحالة اجتاع الضدين، وكذلك أن لا يحصل شيء منها، إذ يؤدي ذلك إلى فساد العالم وعدم وجود شيء فيه وهو باطل، ولم يبق إلا أن يحصل مراد أحدها فقط، وذلك دليل على نفاذ قدرته واستحقاقه الألوهية، فدل ذلك بطريق العقل على امتناع الشريك في الألوهية، ولهذا قال الله تعالى: ﴿ مَا النَّ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ ال

ومعنى « محمد رسول الله »: أن تعتقد أن الله أرسل النبي الأمي، العربي القرشي الهاشمي، محمدا يَرَافِيَةً إلى كافة الجن والانس، وأيده بالوحي، وألزم الخلق طاعته فيا أمر به ونهى عنه، وتصديقه فيا أخبر به، ومنع كال شهادة التوحيد بلا إله إلا الله ما لم تقترن بها شهادة الرسالة لحمد عَرَافَيْةً.

# سيد ولد آدم محد رسول الله

اعلم أننا نعتقد اعتقادا جازما فيه عَلَيْكُ وهو الاعتقاد الموافق للواقع بأنه سيد عبيد الله على الاطلاق، وأقرب الوسائل إليه تعالى في مدة حياته ويوم القيامة التي تظهر فيه سيادته صلى الله عليه وسلم على النبيين والخلق أجمعين حتى يكون صاحب الشفاعة العظمى والمنزلة الزلفى، وحامل لواء الحمد تحته آدم فمن دونه، وكل الأنبياء يقر له

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء آية ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون آية ٩١.

بهذه السيادة حين ينحها الله تعالى في ذلك اليوم على الأولين والآخرين والخلق أجمعين. وقد جاء ذلك صريحا في حديث البخاري ومسلم وهو قوله عَلِي « أنا سيد الناس يوم القيامة » إلى آخر حديث الشفاعة المذكور فيه التجاء الناس لسادات الأنبياء، فيعتذر كل واحد منهم ويحيل على من بعده إلى أن يحيلهم سيدنا عيسى عليه السلام على الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم فيقبلهم ويقول لهم: «أنا لها أنا لها» ويشفع فيشفعه الله تعالى فيهم، وكان يمكن أن يأتيه الناس أولا: ولكن الله تعالى ألهمهم الذهاب إلى سادات الرسل أوّلا حتى يظهر فضله صلى الله عليه وسلم عليهم وأنه سيد الخلق على الإطلاق وأحب الرسل إلى الملك الخلاق، وهذا المعنى وإن لم يعلمه بالتفصيل على هذا الوجه كثير من عوام المسلمين إلا أنهم يعلمون يقينا أنه صلى الله عليه وسلم بالإجال هو سند الخلق على الإطلاق في الدنيا والآخرة. وأنه مقبول الشفاعة عند الله تعالى في الدنيا والآخرة. ويتوسلون به إليه عز وجل ليبلغهم مناهم في دنياهم وأخراهم فقد شاركوا في هذا المعنى أعلم العلماء، واستوى في علم ذلك الرجال والنساء، ويربون أولادهم على هذا الاعتقاد الصحيح والإيمان الصريح، فلا يبلغ الولد سن التمييز إلا ويشاركهم في هذا العلم في حق النبي عَلِيَّ وكلها كبر يزداد ذلك رسوخا في قلبه وغوا بقدر ما قدر الله تعالى له من الهداية والتوفيق.

# قل إغا أنا بشر

ونعتقد أنه صلى الله عليه وسلم بشر يجوز عليه ما يجوز على غيره من البشر من حصول الأعراض والأمراض التي لا توجب النقص والتنفير كما قال صاحب العقيدة:

وجــــائز في حقهم من عرض بغــــائز في المرض بغـــــــف المرض

وأنه صلى الله عليه وسلم عبد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا حياة ولا حياة ولا حياة ولا نشورا قال تعالى: ﴿ قُلْلًا آمُلِكُ لِنَفْيِي نَفْعًا وَلَاضَرَّ اللّهَ اللّهُ اللّهُ وَلَا حَيَاةً وَلا حَيَاةً وَلا حَيَاةً وَلا حَيَاةً وَلا حَيَاةً وَلا حَيَاةً وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وأنه صلى الله عليه وسلم قد أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين فانتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا قال تعالى: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَلَيْهُمْ مَيِّنُونَ ﴾ (١٠). وقال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَسَرِينَ فَهَ الْكَ أَنْ الْمَا لَكُلُدُ أَفَإِينَ مِّتَ فَهُ وَالْحَالِدُونَ ﴾ (١٠).

والعبودية هي أشرف صفاته صلى الله عليه وسلم ولذلك فإنه يفتخر بها ويقول: « إنما أنا عبد » ووصفه الله بها في أعلى مقام فقال:

وقال: ﴿ وَأَنَّهُ مِكَا قَامَ عَبُ ثُمَّا لِلَّهِ مَدِّعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَدًا ﴾ [ال

والبشرية هي عين اعجازه فهو بشر من جنس البشر لكنه متميز عنهم عن لا يلحقه به أحد منهم أو يساويه كها قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: «إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني » وبهذا ظهر أن وصفه صلى الله عليه وسلم بالبشرية يجب أن يقترن بما يميزه عن عامة البشر من ذكر خصائصه الفريدة ومناقبه الحميدة، وهذا ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم بل هو عام في حق جميع رسل الله سبحانه

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر آية ٣٠..

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء آية ٣٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء آبة ١.

<sup>(</sup>٥) سورة الجن آية ١٩.

وتعالى لتكون نظرتنا إليهم لائقة بمقامهم وذلك لأن ملاحظة البشرية العادية المجردة فيهم دون غيرها هي نظرة جاهلية شركية، وفي القرآن شواهـــد كشــيرة عــلى ذلــك، فمن ذلــك قول قوم نوح في حقه فيا حكاه الله عنهم إذ قال: ﴿فَقَالَ لَلْكُ اللَّهُ يُنْكُ أُوا مِن قُومِهِ مَازَلُكُ إِلَّا بَشَرًا مِن الله عنهم إذ قال: ﴿فَقَالَ لَلْكُ اللَّهُ يَنْكُ مُنْ وَالْمِن قُومِهِ مَازَلُكُ إِلَّا بَشَرًا مِن الله عنهم إذ قال: ﴿فَقَالَ لَلْكُ اللَّهُ يَنْكُ مُنْ وَاللَّهُ مَا رَلِكُ إِلَّا بَشَرًا مِن الله عنهم إذ قال: ﴿فَقَالَ لَلْكُ اللَّهُ يَنْكُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عنهم إذ قال: ﴿فَقَالَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ومن ذلك قول فرعون وملائه في حق موسى وهرون فيما حكاه الله عنهم إذ قال:

# ﴿ فَعَنَا لُوٓاً أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِدُونَ ﴾ " !.

ومن ذلك قول ثمود لنبيهم صالح فيا حكاه الله عنه بقوله:

# ﴿ مَاأَنَ إِلَّا بَشَرُتِ مُلْأَافًا أِنِّ بِعَايَةٍ إِن كُنَ مِنَ الصَّالِقِينَ ﴾ "

ومن ذلك قول أصحاب الايكة لنبيهم شعيب فيا حكاه الله عنهم بقوله: ﴿ قَالُوٓ إِلَيُّا أَنْكُمِنَ اللَّهِ عَنهم بقوله: ﴿ قَالُوۤ إِلَّا اللَّهِ عَنْهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ

ومن ذلك قول المشركين في حق سيدنا محمد عَرِيْكَ وقد رأوه بعين البشرية الجردة فيا حكاه الله عنهم بقوله:

# ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَٰذَاۤ ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَكُثْرِي فِٱلْأَسُواقِ ﴾ (١)

ولقد تحدث رسول الله عَيْكَ عن نفسه حديث الصدق بما أكرمه الله تعالى به من عظيم الصفات وخوارق العادات التي تميز بها عن سائر أنواع البشر.

<sup>(</sup>۱) سورة هود آية ۲۷.

 <sup>(</sup>۲) سورة المؤمنون آية ٤٧.
 (۳) سورة الشعراء آرة ١٥٥٠

<sup>(</sup>r) mece ilmacia آیة ۱۵۱.

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء آيات ١٨٥ – ١٨٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان آية ٧.

فمن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أنه قال: «تنام عيناي ولا ينام قلبي » وجاء في الصحيح أنه قال: «إني أراكم من وراء ظهري كها أراكم من أمامي ».

وجاء في الصحيح أنه قال: «أوتيت مفاتيح خزائن الأرض» وهو صلى الله عليه وسلم وإن كان قد مات إلا أنه حي حياة برزخية كاملة يسمع الكلام ويرد السلام وتبلغه صلاة من يصلي عليه، وأن الله حرم على الأرض أن تسأكسل جسده فهو محفوظ من الآفسات والعوارض الأرضية.

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَة: « من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا عليَّ من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليَّ، قالوا يا رسول الله: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعني بليت؟ فقال: « إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم وصححه. وفي ذلك رسالة خاصة للحافظ جلال الدين السيوطي أساها (إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عَيَّالِيَّةِ قال: «ما من أحد يسلم عليَّ إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام» رواه أحمد وأبو داود.

وعن عار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْ « إن الله وكل بقبري ملكا أعطاه الله أساء الخلائق فلا يصلي علي أحد إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمه واسم أبيه هذا فلان ابن فلان قد صلى عليك » رواه البزار وأبو الشيخ وابن حبان ولفظه: قال رسول الله عَلِيَّة : « إن الله تبارك وتعالى وكل ملكا أعطاه أسباء الخلائق فهو قائم على « إن الله تبارك وتعالى وكل ملكا أعطاه أسباء الخلائق فهو قائم على

قبري إذا مت فليس أحد يصلي على صلاة إلا قال: يا مجد صلى عليك فلان بن فلان، قال: فيصلي الرب تبارك وتعالى على ذلك الرجل بكل واحدة عشرا) رواء الطبراني في الكبير بنحوه.

وهو صلى الله عليه وسلم وإن كان قد مات إلا أن فضله ومقامه وجاهه عند ربه باق لاشك في ذلك.

ولا ريب عند أهل الإيمان أنه صلى الله عليه وسلم مها عظمت درجته وعلت رتبته فهو مخلوق لا يضر ولا ينفع من دون الله إلا بإذنه. قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنِّكُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ ا

إن الفرق بين مقام الخالق والخلوق هو الحد الفاصل بين الكفر والإيان ونعتقد أن من خلط بين المقامين فقد كفر والعياذ بالله.

مقام الخالق ومقام المخلوق

ولكل مقام حقوقه الخاصة، ولكن هناك أمور ترد في هذا الباب وخصوصا فيا يتعلق بالنبي الله وخصائصه التي تميزه عن غيره من البشر وترفعه عليهم، هذه الأمور قد تشتبه على بعض الناس لقصر عقلهم وضعف تفكيرهم وضيق نظرهم وسوء فهمهم، فيبادرون إلى الحكم بالكفر على أصحابها وإخراجهم عن دائرة الإسلام ظنا منهم أن في ذلك تخليطا بين مقام الخالق ومقام المخلوق ورفعالمقام النبي الله تعالى مقام الألوهية وإننا نبرأ إلى الله تعالى من ذلك وإننا بفضل الله تعالى نعرف ما يجب لله تعالى وما هو محض حق الدينة والألوهية في المنع والعطاء والنفع والضر الاستقلالي

<sup>(</sup>١) سورة الكهف آية ١١٠.

[دون الله تعالى] والسلطة الكاملة والهيمنة الشاملة والخلق والملك والتدبير والتفرد بالكهال والجلال، والتقديس والتفرد بالعبادة بمختلف أنواعها وأحوالها ومراتبها.

أما الغلو الذي يعني التغالي في محبته وطاعته والتعلق به، فهذا محبوب ومطلوب كها جاء في الحديث: «لا تطروني كها أطرت النصارى ابن مريم ». والمعنى أن اطراءه والتغالي فيه والثناء عليه بما سوى ذلك هو محبود ولو كان معناه غير ذلك لكان المراد هو النهي عن اطرائه ومدحه أصلا ومعلوم أن هذا لا يقوله أجهل جاهل من المسلمين، فإن الله تعالى عظم النبي عَيِّف في القرآن العظيم بأعلى أنواع التعظيم، فيجب علينا أن عظم من عظمه الله تعالى وأمر بتعظيمه، نعم مجب علينا أن لا نصفه بشيء من صفات الربوبية، ورحم الله القائل حيث قال: دع ما ادعته النصارى في نبيهم

واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم

فليس في تعظيمه صلى الله عليه وسلم بغير صفات الربوبية شيء من الكفر والإشراك بل ذلك من أعظم الطاعات والقربات، وهكذا كل من عظمهم الله تعالى كالأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وكالملائكة والصديقين والشهداء والصالحين، قال الله تعالى:

﴿ وَمَن يُعَظِّهُ مُسَعَيْرٍ كُلِلَّهِ فَإِنَّهَ مِن تَقْوَى أَفْلُوبِ ﴾ (١). وقال تعالى:

<sup>﴿</sup> وَمَنْ يُعِظِّمْ حُرْمَكِ لِلَّهِ فَهُوَجَيْرٌ لَّهُ عِنْدُرَيِّهِ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة الحج آية ٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الحَجّ آية ٣٠.

ومن ذلك الكعبة المعظمة والحجر الأسود ومقام إبراهيم عليه السلام فإنها أحجار وأمرنا الله تعالى بتعظيمها بالطواف بالبيت ومس الركن الياني، وتقبيل الحجر الأسود، وبالصلاة خلف المقام، وبالوقوف للدعاء عند المستجار وباب الكعبة والملتزم، ونحن في ذلك كله لم نعبد إلا الله تعالى ولم نعتقد تأثيرا لغيره ولا نفعا ولا ضرا، فلا يثبت شيء من ذلك لأحد سوى الله تعالى.

والحاصل أن هنا أمرين عظيمين لا بد من ملاحظتها أحدها: وجوب تعظيم النبي عَلَيْ ورفع رتبته عن سائر الخلق، والثاني: إفراد الربوبية واعتقاد أن الرب تبارك وتعالى منفرد بذاته وصفاته وأفعاله عن جميع خلقه، فمن اعتقد في مخلوق مشاركة الباري سبحانه وتعالى في شيء من ذلك فقد أشرك كالمشركين الذين كانوا يعتقدون الألوهية للأصنام واستحقاقها العبادة، ومن قصر بالرسول عَلَيْكُ عن شيء من مرتبته فقد عصى أو كفر.

وأما من بالغ في تعظيمه بأنواع التعظيم ولم يصفه بشيء من صفات الباري عز وجل فقد أصاب الحق وحافظ على جانب الربوبية والرسالة جيعا، وذلك هو القول الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، وإذا وجد في كلام المؤمن إسناد شيء لغير الله تعالى يجب حمله على الجاز العقلي ولا سبيل إلى تكفيرهم، إذ الجاز العقلي مستعمل في الكتاب والسنة فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا فَلِيتَ عَلَيْهِمْ اللّهِ اللّهُ ا

فإسناد الزيادة إلى الآيات مجاز عقلي لأنها سبب في الزيادة والذي يزيد حقيقة هو الله تعالى وحده، وقوله تعالى: ﴿ يَوْمًا يَجُعَلُ الْوَلْدَانَ شِيبًا ﴾ (٢). فإسناد الجعل إلى اليوم مجاز عقلي، لأن اليوم محل

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال آية ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة المزمل آية ١٧.

# معنى الإيمان بالله

أما الإيمان بالله تعالى فهو على قسمين: «قسم» في سلب صفات الكيال لها. النقص عن ذاته المقدسة، و«قسم» في إثبات صفات الكيال لها.

«القسم الأول» في تنزيه الباري تعالى عن الكيف والزمان والمكان ومشابهة ما تصور في البال، وعن الشبيه والشريك، والولد والوالد والصاحبة وعن العرض والجسم والجوهر، وعن كل نقص مطلقا.

قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في تنزيه الباري تعالى:

<sup>(</sup>۱) سورة نوح آيات ۲۳ – ۲۶.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر آية ٣٦.

كل من خطر بباله أن الله تعالى جسم مركب فهو عابد صنم، فإن كل جسم حادث مخلوق، وعبادة الحادث المخلوق كفر، وعبادة الصنم إما كانت كفرا لكونه مخلوقا، وإنما كان مخلوقا لكونه جسما، ومن عبد جسما فهو كافر بالإجماع صغيرا كان ذلك الجسم كالذرة أو كبيرا كالفرس. جمادا كان كالحجارة أو حيوانا كالإنسان، لطيفا كان كالمواء والماء، أو كثيفا كالتراب، مشرقا كان كالشمس والنجوم أو مظلما كالأرض.

قال: وأما ما ورد في الكتاب والسنة من الألفاظ المشكلة الموهمة بظواهرها اتصاف الباري تعالى بما هو من سمات الحدوث والجسمية وتوابعها، كالاستواء والجيء والنزول، واليد والقدم، والصورة ونحو ذلك فيجب عند سماعها أمور:

«أحدها » تنزيه البارى تعالى عن الجسمية وتوابعها.

«ثانيها» التصديق بها، وهو أن يعتقد قطعا أن هذه الألفاظ أريد بها معنى يليق بجلال الله وعظمته، وأن ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسله صدق وحق على الوجه الذي قاله، والمعنى الذي أراده.

«ثالثها» الاعتراف بالعجز على كل من لم يقف على كنه هذه المعاني وحقيقتها. ولم يعرف تأويلها، مع اعتقاد أن ما خفي عليه من معاني هذه الظواهر وانطوى عنه من أسرارها ليس منطويا عن الرسول، ولا عن الصديق، وأكابر الصحابة والأولياء والعلماء الراسخين في العلم. وأنه إنما انطوى عنه لعجزه وقصور قوته، فلا ينبغي أن يقيس بنفسه غيره.

«رابعها» الإمساك عن التصرف في تلك الألفاظ بتفسير أو تصريف أو تفريغ فلا يبدل شيء من ذلك بلفظ آخر، ولا يترجم بلغة أخرى ولو أدت معناه بل يقتصر على ايراد اللفظ الوارد بصيغته كما ورد. ولأجل ذلك بالغ السلف في الجمود والاقتصار على موارد التوقيف كما

ورد على الوجه الذي ورد باللفظ الذي ورد.

والحق ما قالوه، إذ أحق المؤاضع بالاحتياط ما هو تصرف في ذات الله وصفاته. وأحق الأعضاء بإلجامه وتقييده اللسان عن الإطلاق فيما يعظم فيه الخطر، وأي خطر أعظم من الكفر.

«القسم الثاني» في إثبات صفات الكال للباري تعالى كالحياة، والعلم والقدرة والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام، وغير ذلك من صفات الكال.

كيف وقد ثبتت له بتواتر النقل كما وصف نفسه بها، ووصفه بها رسله فقال تعالى: ﴿ آللُّهُ لا إِللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِّكُ الْمُورِّكُ (١)

﴿ وَتَوَكَّلُكُمُ الْمِيْ الَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ ('') وقال تعالى: ﴿ وَهُوَبِكُلِّ ثَنَى عِكَلِيرٌ ﴾ ('') ﴿ وَيَعَدُ مُومَعَاتِحُ الْغَيْبِ لِا يَعْمُ لَهُمَّا إِلَّا هُوَ الْمُعَالَّةِ الْغَيْبِ لِا يَعْمُ لَهُمَّا إِلَّا هُوَ اللّهُ مُومَعَاتِحُ الْغَيْبِ لِا يَعْمُ لَهُمَّا إِلَّا هُوَ مُعَالِمٌ اللّهُ مُومَعَى مَعَلِيمًا ﴾ ('') . وقال تعالى: ﴿ وَيَعْمَ اللّهُ مُوسَىٰ فَصَلِمًا ﴾ ('') .

ثم اعلم أن علم الباري سبحانه وتعالى متعلق بجميع الجائزات والواجبات والمستحيلات ما كان وما سيكون، وما لا يكون لو كان

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آبة ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان آية ٥٨.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية ٢٩.

<sup>(</sup>٤) سورة غافر آية ١٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الانعام آية ٥٥.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء آية ١٦٤.

# كيف يكون، كما في ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَمَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ ﴾ '' . ﴿ لَا يَعْنُهُ عَنْهُ ﴾ '' . ﴿ لَا يَعْنُهُ عَنْهُ مِنْ عَنْهُ مِنْ عَنْهُ مِنْ اللَّهُ مُوا عَنْهُ ﴾ '' .

وسمعه وبصره متعلقان بجميع الموجودات قديمها وحديثها، سواء كانت من قبيل الأصوات والمرئيات أو غيرها، فلا يعزب عن سمعه وبصره شيء، وليس ذلك على ما يفهم من صفات الخلوقين، بل كما هو فاعل بلا جارحة فهو عالم بلا قلب، بصير بلا حدقة وأجفان، سميع بلا أصمخة وآذان، إذ كل ذلك من صفات خلقه التي أجراها فيهم بحسب العادة، ولو شاء أن يجعل العيون سامعة، والآذان مبصرة وغير ذلك لفعل، فهو على كل شيء قدير، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

وكذلك لا يدخل التعقيب والترتيب على صفاته سبحانه، فلا يقال: إنه علم شيئاً بعد أن لم يعلمه ولا انه نظر إلى شيء بعد أن لم ينظر إليه، ولا سمع شيئاً بعد أن لم يسمعه، إذ كل ذلك من لوازم صفات الخلق، وهو مباين لخلقه بصفاته كما باينهم بذاته.

وقدرته وإرادته تعالى تتعلقان بجميع الممكنات، ولكن القدرة توثر في إيجاد الشيء واعدامه. والإرادة تخصص الأشياء بأوقاتها وصفاتها الخصوصة بها، والقدرة فرع الإرادة، فإذا أراد الله شيئاً أوجده بقدرته، والإرادة فرع العلم إذ لا يريد الله تعالى إلا ما سبق به علمه القديم من إيجاد وإعدام.

<sup>(</sup>١) سورة الانعام آية ٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ آية ٣.

# الإيان بالملائكة

وأما الإيان بالملائكة عليهم السلام فالمراد بذلك «الإيان» بأنهم الوسائط بين الله وبين رسله إلى البشر في انزال كتبه، وتبليغ نهيه وأمره، فهم رسل الله إلى رسله، ومن لم يؤمن بهم كذلك فقد كفر بكتب الله ورسله.

فالإيمان بهم مقدم على الإيمان بالكتب والرسل، ولهذا جاء ذكرهم مقدمين عليها في القرآن والحديث.

ويجب الإيمان أيضا بأنهم عباد مكرمون، معصومون عن المعصية، مطبوعون على الطاعة، ﴿ يُسَبِحُونَ ٱلْكُلُولَاتُهَا رَلَايُهُمُّونَ ﴾ (١)

﴿ لَا يَعْصُونَ اللّهَ مَا أَمَرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ ﴾ (") ولا يحصي عددهم إلا الله تعالى ، قال الله تعالى : ﴿ وَمَا يَعُلُمُ فَجُنُودَ رَبِّكَ إِلّا هُوَ ﴾ (") وثبت في صحيح مسلم في حديث الإسراء به صلى الله عليه وسلم أنه قال : ،فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه ».

روى الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله على أنه قال: «إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت الساء وحق لها أن تنط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته ساجدا ».

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء اية ٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم آية ٦.

<sup>(</sup>٣) سورة المدثر أَية ٣١.

قال الإمام الجليل الحضرمي (١):

ورسله. وعددهم لا يحسيه إلا الله تيارك وتعالى، الأنه مكذب بكتب الله ورسله. وعددهم لا يحسيه إلا الله تيارك وتعالى، فإن الملك والملكوت كله معمور بهم، فعنهم ملائكة موكلون بالأرض، ومنهم الموكلون بالجبال، كما جاء في الحديث الصحيح: «إن ملك الجبال ناداه وقال: إن شئت أطبق عليهم الأخشبين» ومنهم ملائكة موكلون بالنجوم ومنهم الذين يبلغونه صلى الله عليه وسلم صلاة من يصلي عليه، ومنهم سكان السموات السبع، وصفهم صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء به. ومنهم الموكلون بالله وخزنة الجنة وخزنة النار، ومنهم حلة العرش ومنهم الموكلون بالسحب، ومنهم الموكلون بالله عنى ومنهم الموكلون بالأرحام وخلق النطف ونفخ الروح في ومعها ملك، ومنهم الموكلون بالأرحام وخلق النطف ونفخ الروح في الأجساد. ومنهم الموكلون بخلق النبات وتصريف الرياح والأفلاك والنجوم، ومنهم المؤكلون بخلق النبات وتصريف الرياح والأفلاك عفظونهم من أمر الله أي بأمر الله.

وعلى الجملة فهم عار المذافي كله، حتى انه ليس في العالم شبر الا وهو معمور بهم ومشحون من أسفله إلى أعلاه، ولذلك أمر النبي الله ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها ببول ولا غائط، إكراما للمصلين منهم إليها. والإيمان واجب مجميعهم واعلم أن الملائكة على اختلاف طبقاتهم روحانيون، ولسنا نعلم كيف هيئتهم التي خلقوا عليها، بل لا تدرك بأعين البصر الظاهر، ولكنهم قد جعل الله لهم قوة التمثل في صور عتلفة، كما أتى جبريل النبي الله غالبا في صورة دحية الكلبي، ورآه

<sup>(</sup>١) هو محد بن إسهاعيل بن علي الحضرمي في كتابه المرتضى في مختصر شعب الإيمان للبيهةي.

مرة قد سد الأفق بجناحيه. وقال الله تعالى: ﴿ فَأَنْسَلْنَا إِلَيْهَا لُوحَنَا فَمُتَنَّلُ لَمُ اللّهِ اللّه الله الله الله الله الله من هذه الصور عين حقائقهم. فإن حقائق خلقتهم الأصلية أرواح لطيغة تصل إلى القلوب وتجري مجرى الدم، وتدخل في الثرى، وترى ولا تُرى، ولذلك قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ جَعَلْتُهُ مَلَكًا لَجَعَلْتُهُ رَجُلًا ﴾ (٢) أي لأن ولا تدرك هيئة الملائكة إلا بالتشكل في الصورة الحسوسة. وقال الله تعالى في إبليس: ﴿ إِنَّهُ رَبِّكُمْ هُو وَقِيلُهُ ﴾ أي قبيلته وهم الجن الله تعالى في إبليس: ﴿ إِنَّهُ رَبِّكُمْ هُو وَقِيلُهُ ﴾ أي قبيلته وهم الجن أيضا أرواح، إلا أن الملائكة من نور والجن من نار. والله اعلى.

# الإيان بالكتب

واما الإيمان بكتب الله تعالى فيجب الإيمان بها اجمالا وتفصيلا. أما الإجمال فكها قال تعالى: ﴿ وَقُلُ ءَامَنَتُ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ مِن كُتُ ﴾ ('') ﴿ وَقُلُ ءَامَنَتُ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ مِن كُتُ ﴾ ('') ﴿ وَقُلُ اللّهُ مِن كَالُمْ مِن كُلُولُ إِلّا اللّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا ﴾ - أي القرآن - ﴿ وَمَا أَنْزِلَ إِلَنَ إِلَيْنَا ﴾ والظاهر انها صحف إِرَهُ عِن وَلِي مُوسَى وَعِيسَى ﴾ ('') أي إبراهيم. وهؤلاء هم آل إبراهيم ﴿ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى ﴾ ('') أي التوراة والإنجيل وصحف موسى أيضا.

وقال تعالى: ﴿ وَعَالَيْنَا مَاوُودَ زَبُورًا ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة مريم آية ١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الانعام آية ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف آية ٢٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى آية ١٥٠.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة آية ١٣٦.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء آية ١٦٣.

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله كم كتابا أنزل الله على شيث خسين تعالى؟ قال: «مائة كتاب وأربعة كتب، أنزل الله على شيث خسين صحيفة، وعلى إدريس ثلاثين صحيفة وعلى إبراهيم عشر صحائف وعلى موسى قبل التوراة عشر صحائف. وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ». قلت فكم الأنبياء؟ قال: «ألف نبي وأربعة وعشرون نبيا، »، قلت: وكم الرسل من ذلك؟ «ثلاثمائة وثلاثة عشر »، قلت: من كان أولهم؟ قال: «آدم »، قلت فم كانت صحف موسى؟ قال: «كانت عبرا كلها: عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح، عجبت لمن أيقن بالمار ثم هو ينصب، عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب، عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها، عجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم هو لا يعمل ». رواه ابن حبان في صحيحه.

ويغنى عن ذلك كله الإيمان بالقرآن العظيم تفصيلا مجميع سوره وآياته وكلماته وحروفه.

# الإيان بالرسل عليهم السلام

وأما الإيمان بالرسل فذلك واجب. لا يقبل الله إيمان عبد شهد له بالتوحيد حتى يؤمن بالرسل، ويشهد لهم بالرسالة. ومن لم يفعل ذلك، أو آمن ببعض دون بعض فهو كافر، قال تعالى:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَلُسُلِهِ وَيُرِيدُ وِنَ أَن يُفَرِّفُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُعُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَخْضِ وَيَعُولُونَ نُؤْمِنُ بَبِحْضِ وَتُعْفُرُ بِبَغْضِ وَيُرِيدُ وَنَ أَن يَغِّذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا • أَوْلَلِكَ مُمُ ٱلْكُفْرُونَ حَقَّا ﴾ (١)

فيجب الإيمان بهم اجمالا، بمن ذكرهم الله تعالى في القرآن بأعيانهم تعييناً كآدم وإدريس ونوح، وهود وصالح وإبراهيم، وإساعيل، وإسحاق

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية ١٥٠ - ١٥١.

ويعقوب ويوسف ولوط وأيوب وشعيب، وموسى وهارون، ويونس، وداود وسليان، وزكريا ويحيى، وعيسى والياس، واليسع وذي الكفل، وعمد عَيَّا وعليهم أجمين. قال الله تعالى: ﴿ وَرَسُلًا فَلَا قَصَمَتُ مُ عَلَيْكُ مِن وَحَد عَيَّا الله على: ﴿ وَرَسُلًا فَلَا قَصَمَتُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِن وَاحدا منهم فقد كذب جميعه، ولذلك قال الله تعالى: ﴿ أَوْلَيْكُ مُ الْكَفْرُونَ حَقًا ﴾ (١). وقال:

﴿ كُذَّبِنُ قَوْمُ نُوجِ ٱلْمُرْسِلِينَ • كُذَّبَثُ عَادُ ٱلْمُسِلِينَ • كُذَّبِثُ مُمُودُ ٱلْوُسِلِينَ • كَذَّبِنُ مَعُودُ ٱلْوُسِلِينَ • كَذَّبِنُ مَعُودُ ٱلْمُسِلِينَ ﴾ (١).

ولم تكذب كل أمة إلا رسولها فقط، لكن يلزم من تكذيب الواحد تكذيب الكل، لأنهم كلهم مصدقون بعضهم بعضا، ويغني عن ذلك كله التصديق بمحمد عليه في كل ما جاء به.

# الإيمان باليوم الآخر

وأما الإيمان باليوم الآخر - فالمراد به يوم القيامة، وذلك بعث الأجساد والأرواح وحشرها إلى الموقف للحساب، والميزان والصراط والجنة والنار.

وأول منزل من منازل الآخرة القبر وما فيه من السؤال والفتنة والنعيم والعذاب ثم البعث بعد فناء الخلق كلهم، ثم الوزن، ثم الصراط، ثم الحوض ثم الدار: الجنة أو النار، ثم الرؤية للأبرار في دار القرار، والشفاعة بأنواعها، والإيمان بجميع ذلك واجب.

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية ١٥١.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء آيات ١٠٥ – ١٢٣ – ١٤١ – ١٧٦.

#### فتنة القبر

أما القبر فقد تواتر النقل عن النبي الله أنه كان يستعيد من عداب القبر وفتنته.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «سألت رسول الله على عن عذاب القبر فقال: نعم عذاب القبر حق، وما رأيت رسول الله على بعد يصلي صلاة إلا استعاد من عذاب القبر » رواه البخاري ومسلم.

وعن ابن عمر رضي الله عنها أن رسول الله على قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي: إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة » رواه البخاري ومسلم.

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، انه ليسمع قرع نعالهم قال يأتيه ملكان فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراها جيعا، وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين » رواه البخاري ومسلم، وروى مسلم: «لولا أخاف ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ».

#### البعث

وأما البعث فقال الله تعالى: ﴿ زَعَكُمُ الَّذِينَكَفَرُوۤا أَن لَنُ يُعَثُوا ۚ فِلْ بَلَا وَرَبِّ لَنُبُكُنُ الْمُثَالِثُنَا وَفَا اللهِ تعالى: ﴿ زَعَكُمُ اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ (١٠).

 <sup>(</sup>١) سورة التفاين آية ٧٠

وعن ابن عباس رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يخطب على المنبر يقول: «يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا » ﴿ كَا بَدَأْنَا أَوْلَ حَلْق نُعِيدُهُ وَعُدًا عَلَيْناً إِنّا كَا فَكُمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

رواه البخاري ومسلم. والغرل - بضم الغين وإسكان الراء - جمع أغرل، وهو الأقلف الذي لم يحتن.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال: «يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعا وانه يلجمهم حتى يبلغ آذانهم » رواه البخارى ومسلم.

# وزن الأعال

وأما الوزن فقال الله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمُوَّانِينَ الْقِسْطَ لِيُومِ ٱلْقِيلَمَةِ فَلَا تُظْلَمُر مِنَفِّسُ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خُرْدَ لِ أَنْدِنَا بِمِثَّا وَكُفَىٰ بِنَا خُلِيبِينَ ﴾ [[]

وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا نَفِخَ فِالصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمُ يَوْمَ إِزِّوَلِاَيْسَآ اَلُونَ • فَنَ ثَفُلَتُ مَوْزِينِهُ وَأَوْلَآ إِلَى هُوَالْفُلُولُونَ أَنْسُهُمْ فِيجَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴾ " .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل تذكرون أهليكم يوم القيامة فقال: أما في ثلاثة مواضع فلا يذكر أحد أحدا: عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل. وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أو شاله أو وراء ظهره. وعند الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم حتى يجوزه» رواه أبو داود، والحاكم وقال: صحيح على شرطها.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء آية ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء آية ٤٧.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنين آيات ١٠١ - ١٠٣ - ١٠٠٠.

# الصراط على متن جهنم

وأما الصراط فغال الله تعالى: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَالِذِهُ كَاكُانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَمَّاً مَا الصراط فغال الله تعالى: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَالدِّهُ كَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَمًّا مَا اللهِ مَتْوَانِهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِن فِيهَا إِلَيْنَا اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَىٰ وَإِن مِن مُنْ اللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ مِن فَي اللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ مِن فَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الل

وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: « الورود الدخول. لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين برداً وسلاما ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا » رواه الإمام أحمد والبيهتي بإسناد حسن.

وعن حدينة وأبي هريرة رضي الله عنها قالا: قال رسول الله على الله الناس ويرسل الإمانة والرحم فيقومان على جنبتي الصراط عينا وشالا فيمر أولهم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير ثم كثد الرجال – أبي عدوهم – تجري بهم أعالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم حتى تعجز أعال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا – قال – وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوش في النار » رواه مسلم.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «يوضع الصراط على جسر جهنم مثل حد السيف المرهف مدحضة مزلقة (۱۳ عليه كلاليب من نار » الحديث رواه الطبراني بإسناد حسن.

وظاهر النصوص يدل على أن الورود يشمل الأنبياء والأولياء

<sup>(</sup>١) سُورة مريم آية ٧١ - ٧٢.

<sup>(</sup>٧) خدوش: مزق أو مقشور بعود ونحوه. ومكدوش: مدفوع دفعا عنيفا.

 <sup>(</sup>٣) مدحضة: مكان الدحض أي الزلق. والمدحضة المزلة.
 والمزلقة. مكان الزلق، والوصف للتأكيد.

والصالحين وعامة المؤمنين.

والذي نراه أن هذه العمومات مخصوصة بأحاديث دخول السابقين إلى الجنة بغير حساب وبقوله جل ذكره:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَعَتُ لَمَ مِنَا ٱلْحُسَى أَوْلَلْإِلْتَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ "

ولا شك أن الأنبياء هم أول السابقين وهم من سبقت لهم الحسنى وكها جاء في الحديث الصحيح «أن الصائم لا يرى النار بل يباعد الله بينه وبينها مسيرة مائة عام».

#### الحوض

وأما الحوض فقد قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْرُ ﴾ ''. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال: قال رسول الله وكين «حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم الساء من شرب منه فلا يظها أبدا » رواه البخاري ومسلم.

#### الجنة والنار

وأما الجنة والنار فقد قال الله تعالى: ﴿ وَالتَّوْلَ اللَّهُ لَمَا لَكُمْ تُعْلِمُونَ • وَأَنَّعُواْ اللَّهُ لَمَا لَكُمْ تُحْمُونَ • وَأَلِمْ يَمُواْ اللَّهُ وَالْرَسُولَ لَمَا لَكُمْ تُرْجُمُونَ • وَأَلِمْ يَمُواْ اللَّهُ وَالْرَسُولَ لَمَا لَكُمْ تُرَجُمُونَ • وَالْمِلْ يَمُواْ اللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّذَالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوا ال

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله على ويؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها » رواه مسلم وغيره.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء آية ١٠١.

<sup>(</sup>٢) سورة الكوثر آية ١.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران آيات ١٣٠ - ١٣١ - ١٣٢ – ١٣٣.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلِي « ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من جهنم » رواه البخاري ومسلم.

وعنه أيضا قال: كنا عند النبي الله فسمعنا وجبة فقال صلى الله عليه وسلم: «أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، قال هذا حجر أرسله الله في جهنم منذ سبعين خريفاً فالآن انتهى إلى قعرها » رواه مسلم.

وعن النعان بن بشير رضي الله عنه عن النبي الله قال: «إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمس قدميه جرتان يغلي منها دماغه كها يغلي المرجل » رواه البخاري ومسلم. ولفظه: «إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة من له نعلان وشراكان من نار يغلي منها دماغه كها يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا ».

وعن أنس رضي الله عنه عن النبي عَيَّلِكُمْ قال: «يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يابن آدم هل رأيت نعيا قط هل مر بك خير قط فيقول لا والله يا رب، ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مرت بك شدة قط فيقول لا والله يا رب » رواه مسلم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الله على الله على الله عنه قال: قال رسول الله على الله واحد زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر على صورة رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في الساء، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون فيها ولا يتخطون، آنيتهم فيها الذهب وأمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقها من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم

ولا تباغض. قلوبهم قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشيا » رواه البخاري ومسلم. والألوة - بفتح الهمزة وضمها وضم اللام وتشديد الواو المفتوحة - من أساء العود الذي يتبخر به.

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا وصدقوا المرسلين » رواه البخاري ومسلم.

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي الله قال: «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء ستون ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعضا » رواه البخاري ومسلم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الله على الله عنه تعالى اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرءوا إن شئم ﴿ فَلَانْعُلُمْ مُفْسُلُمُ الْمُؤْمِلُ مُكُمْ مِنْ قُرَادًا أَعَيْنُ حَطر على قلب بشر واقرءوا إن شئم ﴿ فَلَانْعُلُمْ مُفْسُلُمُ الْمُخْوَلِ مَا الله الله على ومسلم.

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة آية ٣٠ – ٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة السجدة آية ١٧.

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «لو طلعت امراة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينها ريحا ولأضاءت ما بينها ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها » رواه البخاري ومسلم والنصيف: الخار،

### رؤية الله تعالى يوم الآخرة

وأما الرؤية فقال الله تعالى: ﴿ وَلِلَّذِينَ لَحُسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيادَهُ ﴾ (١) قال أَمَّة التفسير: الحسنى: الجنة. والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم. وقال تعالى: ﴿ وَجُوهُ يُومِي إِنَّا ضِرَةً ﴾ [الكريم] فَاطِلُونَا ﴾ (١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: إن أناسا قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك ... » فذكر الحديث بطوله. رواه البخاري ومسلم.

وعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل، تريدون شيئا أزيد كم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، ثم تلا هذه الآية: ﴿ وَالَّذِينَ أُحْسَوا اللّهِ مَا اللّهِ اللهِ مسلم.

<sup>(</sup>١) سورة يونس آية ٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة آيـة ٢٢ - ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس آية ٢٦.

# الشفاعة يوم القيامة وأما الشفاعة فهي أربعة أقسام:

(الأولى) في الاستراحة من هول الموقف وتعجيل فصل القضاء وذلك المقام المحمود الموعود به نبينا محمد عَلِي ، قال الله تعالى: وَمِنَ النَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ ع

(والثانية) في قوم استوجبوا النار فيشفع الله فيهم من أكرمه من عباده النبيين والصديقين والعلماء والشهداء والصالحين، فيدخلون الجنة برحمة الله.

(والثالثة) في إخراج قوم من الموحدين من النار، فيشفع الله فيهم من يشاء من عباده حتى لا يبقى في النار من في قلبه مثقال درة من الإيان.

(والرابعة) في ريادة الدرجات لأقوام قصرت أعالهم عن اللحاق بأهلهم فيلحق الله بهم ذرياتهم وغيرهم. وكل ذلك قد وردت فيه النصوص الصريحة والأحاديث الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم: ،إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم بعضا فيأتون آدم فيقولون اشفع لذريتك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الله فيأتون موسى إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعصم فإنه حبيب الله فيأتوني فأقول أنا فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد فإنه حبيب الله فيأتوني فأقول أنا فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد فإنه حبيب الله فيأتوني فأقول أنا

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء آية ٧٩.

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الله على الله عنه الله عنه قال: قال رسول الله على الله وأنا اختبأت دعوتي شفاعة الأمتي يوم القيامة رواه البخاري ومسلم.

وعنه أيضا قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتى » رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه.

وعن ابن عباس رضي الله عنها قال: قال رسول الله عليه للأنبياء منابر من نور يجلسون عليها ويبقى منبري لا أجلس عليه قائما بين يدي ربي خافة أن يبعثني إلى الجنة وتبقى أمتى بعدي فأقول يا رب أمتى فيقول عز وجل يا عمد ما تريد أن أصنع بأمتك فأقول يا رب عجل حسابهم فيدعوهم ربهم فيحاسبون فمنهم من يدخل الجنة برحة الله ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي فها أزال أشفع حتى أعطى صكاكا برجال قد بعثهم إلى النار حتى أن مالكا خازن النار ليقول يا عمد ما تركت لغضب ربك في أمتك من نقمة » رواه الطبراني والبيهقى بإسناد غير متروك. والصكاك جع صك وهو الكتاب.

وعن أنس رضي الله عنه، عن النبي عَلِيْ قال: « إن الرجل ليشفع في الرجلين والثلاثة » رواه الترمذي برواة الصحيح

وعن أبي أسامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عَيْكَ يقول: «ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي مثل ربيعة ومضر » رواه الإمام أحمد بإسناد جيد.

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عرضي: « يشفع الله تعالى آدم عليه السلام يوم القيامة من جميع ذريته في مائة ألف ألف

وعشرة آلاف ألف» رواه الطبراني.

وعن حديفة رضي الله عنه عن النبي على قال: «يقول إبراهيم يوم القيامة يا رباه فيقول الرب لبيكاه فيقول إبراهيم يا رب حرقت ذريتي بالنار فيقول الرب تعالى أخرجوا من النار من في قلبه مثقال ذرة أو شعيرة من الإيمان » رواه ابن حبان في صحيحه.

#### الصلاة

وأما الصلاة فالمراد من العلم بها اعتقاد أن الله فرض على عباده حس صلوات في كل يوم وليلة: هن الظهر، والعصر، والمعرب، والعشاء، والصبح، قال الله تعالى: ﴿ فَأَقِيمُوا الصَّالُوةَ ۚ إِنَّ الصَّالُوةَ كَانَتُ كَلَا الله تعالى: ﴿ فَأَقِيمُوا الصَّالُوةَ ۚ إِنّ الصَّالُوةَ كَانَتُ كَلَا الله تعالى: مُوقَّوْتًا ﴾ (١) أى فرضا مؤقتا بالأوقات الخصوصة وقال تعالى:

﴿ فَسُبْحَنَّ اللَّهِ عِينَ تُمْسُونَ وَعِينَ تَضِيعُونَ • وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا

وَحِينَ تَطْهُونَ ﴾ (٢) أي فسبحوا حين تمسون، والتسبيح ههنا الصلاة. والمساء يشمل المغرب والعشاء، وحين تصبحون: صلاة الصبح، وعشيا: العصر، وحين تظهرون: الظهر، وقال تعالى:

﴿ أَقِرَ الْصَّلُوةَ لِدُلُولِ الشَّمْسِ إِلَى عَسَقَ النَّلِ وَقُرْءَ انَّ الْفَحَرِ إِنَّ وَتُوءَ انَ الْفَر أي أقم الصلاة من دلوك الشمس، وهو زوالها، إلى غسق الليل، وهو اشتداد ظلمته، أي أن هذا الوقت كله وقت إقامة الصلاة من غير فاصل، ويشمل ذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم قال: «وقرآن الفجر» سمى صلاة الفجر قرآنا لاختصاصها بطول القراءة فيها، أي

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم آيـة ١٧ - ١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء آية ٧٨.

وعن ابن عمر رضي الله عنها: أن رسول الله على قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله » رواه البخاري ومسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: «فرض الله على أمتي ليلة الإسراء خسين صلاة، فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها خسا في كل يوم وليلة » وقال لمعاد حين بعثه إلى اليمن: «أخبرهم أن الله تعالى فرض عليهم خس صلوات في كل يوم وليلة » رواهما البخاري ومسلم.

#### مكانة الصلاة في الدين

اعلم أن الصلاة عاد الدين، وأجل مباني الإسلام الخمس بعد الشهادتين ومحلها من الدين محل الرأس من الجسد، فكما أنه لا حياة لمن لا رأس له فكذلك لا دين لمن لا صلاة له، كذلك ورد في الأخبار، جملنا الله وإياكم من المحافظين على الصلاة، المقيمين لها، الخاشمين فيها، الدائمين عليها - فبذلك أمر الله عباده المؤمنين في كتابه، وبه وصفهم فقال عز من قائل: ﴿ حَنْظُوا عَلَى الصَّلَو وَالْعَبَ لَوْ الْوَمْعَيْنِ فَي كَتَابه، وبه وصفهم فقال عز من قائل: ﴿ حَنْظُوا عَلَى الصَّلَوا الله الله الله الله الله والعصر، والمغرب والعشاء، والصبح فتلك هي الصلوات التي لا يسع أحدا من المسلمين ترك شيء منها في حال من الأحوال ما دام يعقل، ولو بلغ به العجز والمرض إلى أقصى غاياته، والصلاة الوسطى: هي العصر كما ورد به والمرض إلى أقصى غاياته، والصلاة الوسطى: هي العصر كما ورد به الحديث الصحيح خصها الله بالذكر لزيادة الفضل والشرف، وذلك معروف ومشهور في الإسلام، حتى بلغنا في سبب نزول الرخصة في صلاة الموف أن المسلمين كانوا مع رسول الله الله الله يعض الغزوات، فصلى بهم المؤوف أن المسلمين كانوا مع رسول الله المناه في بعض الغزوات، فصلى بهم

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ٢٣٨.

عليه السلام صلاة الظهر على الوجه المعهود، وكان المشركون قريبا منهم يرونهم فلما فرغوا من صلاتهم قال بعض المشركين: لو أغرتم عليهم وهم في صلاتهم لأصبتموهم فقال بقية المشركين: إن لهم بعد هذه الصلاة صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم - يعنون العصر - فنزل جبريل عليه السلام على رسول الله المسلاة الخوف. فانظر كيف صار فضل هذه الصلاة - أعنى العصر - معلوما حتى للمشركين.

وقال تمالى: ﴿ مُنِيبِينَ لِلْيَّهِ وَالنَّقُوهُ وَلَغِيمُواْ الصَّلُوةَ وَلَا تَكُونُوْ امِنَ اللهُ، والإقامة فالإنابة هي الرجوع إلى الله، والإقامة للصلاة هي الاتيان بها على الوجه الذي أمر الله به.

## وقال تعالى: ﴿ قُدًّا فَكُمُ الْمُؤْمِنُونَ • الَّذِينَ مُرْفِي صَلَانِهِمْ خَلِيْنُعُونَ ﴾ (١)

إلى قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ مُرْعَلًا صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ (") وقال تعالى:

﴿إِلَّا ٱلْمُعِلِّينَ • ٱلدِّينَ مُعَلَّى الْمُرْمَدُ الْمُعَلِّى الله الله الله من نوع الإنسان الخلوق على الهلم والجزع عند مس الشر له، والمنع عند مس الخير له، كأنه سبحانه يقول: إن المصلين على الحقيقة ليسوا عمن يهلم ويجزع ويمنع «قلت» لأن هذه الأوصاف من المنكر، وقد قال تعالى:

## ﴿ وَأَقِرَالْصَالُوٓ ۚ إِنَّ ٱلصَّالُوٓ مُنْهَائِ الْفَصَّاءُ وَلَلْنُكُرِّ وَلَذِكُوۤ اللَّهِ ٱلْجُرُّ ﴾ (١٠.

فالمصلي المقيم للصلاة كما أمر الله ورسوله تنهاه صلاته عن فعل ما يكرهه. الله منه مثل هذه الصفات المذكورة وغيرها من المكاره.

<sup>(</sup>١) سورة الزوم آية ٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون آيات ١ - ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون آية ٩.

<sup>(</sup>٤) سورة المعارج آية ٢٦ - ٢٣.

<sup>(</sup>٥) سورة العنكبوت آية 10.

وقال عليه الصلاة والسلام: «صلوا كها رأيتموني أصلي» فالمصلي على الإتباع والاقتداء برسول الله على الله على الوجه الذي نقلته علىء الأمة من السلف والخلف رضي الله عنهم: هو المصلي المعدود عند الله من المقيمين للصلاة والحافظين عليها.

#### للصلاة صورة ظاهرة وحقيقة باطنة

ثم إن للصلاة صورة ظاهرة وحقيقة باطنة. لا كال للصلاة ولا تمام لل الإ بإقامتها جميعا، فأما صورتها الظاهرة فهي القيام، والقراءة والركوع، والسجود، ونحو ذلك من وظائف الصلاة الظاهرة. وأما حقيقتها الباطنة: فمثل الخشوع، وحضور القلب وكال الإخلاص، والتدبر والتفهم لمعاني القراءة، والتسبيح ونحو ذلك من وظائف الصلاة الباطنة.

فظاهر الصلاة: حفظ البدن والجوارح. وباطن الصلاة: حفظ القلب والسر وذلك محل نظر الحق من العبد - أعنى قلبه وسره.

قال الإمام الغزالي رحمه الله: مثل الذي يقيم صورة الصلاة الظاهرة ويغفل عن حقيقتها الباطنة كمثل الذي يهدي لملك عظيم وصيفة ميتة لا روح فيها.

ومثل الذي يقصر في إقامة ظاهر الصلاة، كمثل الذي يهدي إلى الملك وصيفة مقطوعة الأطراف، مفقوءة العينين، فهو والذي قبله متعرضان من الملك بهديتها للعقاب والنكال، لاستهانتها بالحرمة، واستخفافها بحق الملك.

ثم قال: فانت تهدي صلاتك إلى ربك، فإياك أن تهديها بهذه الصفة فتستوجب العقوبة. انتهى بعناه.

### بعض أحوال السلف في الخشوع

وقد بلغ الخشوع في الصلاة برجال من السلف الصالح مبلغا عجيبا، فمن ذلك أن أحدهم كان يقع عليه الطير وهو قائم في الصلاة أو ساجد يحسب أنه حائط او جاد من شدة هدوئه وطول قيامه وسجوده، وسقطت في جامع البصرة اسطوانة انزعج لسقوطها أهل السوق، وكان بعضهم يصلي في المسجد فلم يشعر بها من شدة استغراقه في صلاته، وكان بعضهم يقول لأهله وأولاده: إذا دخلت في الصلاة فافعلوا ما بدا لكم يعني من رفع الأصوات وكثرة اللغط - فإني لا أحس بكم، فكانوا رعا يضربون بالدف عنده فلا يشعر به.

واحترق بيت على بن الحسين رضي الله عنها بالنار وهو ساجد، فجعلوا يصيحون عليه: النار النار يا ابن رسول الله، فلم يرفع رأسه، فلما فرغ من صلاته قيل له في ذلك فقال: ألمتني عنها نار الآخرة،

وقيل لبعضهم: هل تجد في صلاتك ما نحده من وساوس الدنيا؟ فقال: لأن تختلف في الأسنة أحب إلي من ذلك. وقيل لآخر: هل تحدث نفسك في الصلاة بشيء؟ فقال: وهل شيء أحب إلي من الصلاة حتى أحدث نفسي به فيها. وجاء السارق فسرق فرس الربيع بن خيثم وهو في الصلاة. فجعل الناس يدعون عليه فقال الربيع: لقد رأيته حين أطلقه. فقالوا: لو طلبته فأخذته منه؟ فقال: كانت صلاقي أحب إلي من الفرس، وهو منه في حل، وصلى بعض أصحاب رسول الله يُؤلِينه في حائم خل له، فجعلت الطير تطير من شجرة إلى شجرة وجعل ينظر إليها فألهاه ذلك عن شيء من صلاته فلها عرف ذلك من نفسه شق عليه فجعل ذلك الحائط كله في سبيل الله لما ألهاه عن صلاته.

#### حكم تارك الصلاة

ثم اعلم أن من أنكر المنكرات وأكبر الكبائر وأفحش المحرمات ترك بعض المسلمين الصلوات المكتوبات. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله المنظمة : « من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة » رواه ابن ماجه والبيهتي .

وعن ابن عباس رضي الله عنها قال: قال رسول الله عليه عنها الصلاة متعمدا لقي الله وهو عليه غضبان » رواه الطبراني وإسناده حسن وفي رواية له عن أنس بن مالك: «من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا ».

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها: أن رسول الله على ذكر الصلاة يوما فقال: «من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف لعنهم الله » رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه.

وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » رواه مسلم وغيره.

وروى الترمذي: كان أصحاب محدين لا يرون شيئا من الأعال تركه كفر غير الصلاة » وعن حاد بن زيد عن أيوب قال: «ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه » وعن إسحق أن ذلك كان رأي أهل العلم من لدن الني الله .

وفي الترغيب والترهيب للمندري عن ابن حزم أنه قد جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الرحن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد، ولا نعلم لمؤلاء مخالفا من الصحابة.

قال المنذري: وقد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها منهم عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وجابر وأبو الدرداء، ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل وإسحاق وابن المبارك والنخعى والحكم بن عتيبة وغيرهم.

قال بعض السلف: تارك الصلاة ملعون في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. تارك الصلاة ينزل عليه كل يوم وليلة ألف لعنة، وألف سخط، والملائكة يلعنونه من فوق سبع سموات.

تارك الصلاة ما له نصيب في الحوض، ولا في الشفاعة. تارك الصلاة لا يعاد في مرضه، ولا يتبع في جنازته ولا يسلم عليه، ولا يؤاكل ولا يشارب، ولا يصاحب ولا يجالس، ولا دين له، ولا أمانة له، ولا حظ له في رحمة الله، وهو مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار.

تارك الصلاة يضاعف له العذاب ضعفين، ويأتي يوم القيامة وقد غلت يداه إلى عنقه والملائكة يضربونه، وتفتح له جهنم، فيدخل في بابها كالسهم، فيهوي على رأسه عند قارون وهامان في الدرك الاسفل في النار.

تارك الصلاة إذا رفعت اللقمة إلى فيه قالت له: لعنك الله يا عدو الله تأكل رزق الله ولا تؤدي فرائضه.

قاطع الصلاة يتبرأ منه الثوب الذي على جسده ويقول له لولا أن سخرني ربي لك لفررت منك.

قاطع الصلاة إذا خرج من بيته قال البيت: لاصحبك الله في سفرك ولا خلفك في أثرك، ولا أعادك إلى أهلك سالما. قاطع الصلاة ملعون في حياته وبعد عاته. قاطع الصلاة يموت يهوديا ويبعث نصرانيا.

وأكثر هذه العقوبات في حق تارك الصلاة جحودا وعنادا.

#### الزكاة

الركاة أحد مباني الإسلام الخسس، وقد جع الله بينها وبين الصلاة في كتابه العزيز فقال عز من قائل: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَمَا أَوَا الزَّكُوا مَا فَكَالْقَدِّمُولُ لِمَا الصَّلَوْةَ وَمَا أَوَا الزَّكُوا مَا فَكَالْقَدِّمُولُ لِعَلَيْكُ ﴾ (١)

وقال تعالى في وصف عباده المؤمنين: ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَالْصَلَوْةَ وَيَمَّا رَزَقُنَاهُمُرُ يُغِيعُونَ • ٱوْلَيْكَ مُمَّالُمُوْمِنُونَ حَقًّا ﴾ (٢). وقال تعالى:

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْنُهُ مُ أَوْلِيَا الْمَعْنِ يَأْمُرُونَ بِالْمُعُرُفِ وَيَنْهُوْنَ عَنَالَا الْمُحَدِدِهِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ اللّهَ وَرَسُولَةً أَوْلَإِلَى سَيَرْحُمُهُ مُ اللّهِ وَاللّهُ وَرَسُولَةً أَوْلَإِلَى سَيَرْحُمُهُ مُ اللّهُ وَرَسُولَةً أَوْلَإِلَى سَيَرْحُمُهُ مُ اللّهُ وَرَسُولَةً أَوْلَإِلَى سَيَرْحُمُهُ مُ اللّهُ إِنَّ اللّهُ عَنِي ذَلِكُ مِن الآيات.

وقال رسول الله عَلِيكَ : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤد زكاة ماله » فأفهم عليه الصلاة والسلام أن من لم يؤد الزكاة فليس بمؤمن.

واعلم أن من صلى وصام وحج ولم يزك ماله لم يقبل الله له صلاة ولا صياما ولا حجا حتى يحرج الزكاة وذلك لأن هذه الأشياء مرتبط بعضها ببعض لا يقبل الله من عمل ببعضها حتى يعمل بها كلها ، كما ورد ذلك في بعض الآثار عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزك فلا صلاة له. رواه الطبراني والأصبهاني وفي رواية للأصبهاني قال: «من أقام الصلاة ولم يزك فليس بمسلم ينفعه عمله ».

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ١١٠٠

 <sup>(</sup>۲) سورة الأنفال آية ٣ - ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة آية ٧١.

#### فضل الزكاة

وللمزكي في إخراج الزكاة ثواب عظيم وأجر كريم، وله فيه منافع وفوائد دينية ودنيوية. وفي المال بلايا وفتن وآفات يسلم منها الحافظ على إخراج الزكاة إن شاء الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: «إذا أديت زكاة مالك طيبة بها نفسك فقد أذهبت عنك شره» وكذلك لا يعرض للمال المزكى شيء من المتالف والمهالك، لقوله عليه الصلاة والسلام: «وما هلك مال في بحر ولا بر إلا بحبس الزكاة» وقال عليه الصلاة والسلام: «حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة» فالمال المزكى محصن ومحفوظ في حرز الله، لأنه طيب مبارك. والمال الذي ليس بمزكى ضائع، لأنه خبيث وغير مبارك.

وقال عليه الصلاة والسلام: «ما خالطت الزكاة مالا إلا محقته» وأي خير وأي نفع في المال المحوق الذي قد محقت بركته وبقي شره وفتنته.

«والحق في الظاهر» هو ذهاب صورة المال ورجوع الإنسان بعد الاستغناء فقيرا هلوعا جزوعا، متبرما بقضاء الله. وقد وقع ذلك لحلق كثير من المتساهلين بأمر الركاة. ومن الحق «محق باطن» وهو أن يكون المال في الصورة موجودا وكثيرا، ولكن لا ينتفع به صاحبه، لا في دينه بالإنفاق وبذل المعروف، ولا في نفسه ومروءته بالستر والصيائة، ومع ذلك يتضرر به تضررا كثيرا بإمساكه عن حقه ووضعه في غير وجهه إما بإنفاقه في المعاصي والعياذ بالله، وإما في الشهوات البهيمية التي لا نفع لها ولا حاصل لها.

## منع الزكاة من أكبر الكبائر

أما منع الزكاة فهو من أكبر الكبائر. وقد وردت فيه عن الله ورسوله تشديدات هائلة، وتهديدات عظيمة. ويخشى على مانع الزكاة من

سوء الخاتمة والخروج من الدنيا على غير ملة الإسلام. وقد يعاقب قبل الموت كما وقع ذلك لقارون من بني إسرائيل حين منع الزكاة، قال الله تعالى: ﴿ فَمَنْفَنَا بِهِمِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضُ ﴾(١٠).

وقد ورد أن المال الذي لا يزكى يتمثل لصاحبه في موقف القيامة حية عظيمة فطوق بها عنقه، قال الله تعالى:

## ﴿ سَيُطَوَّفُونَ مَا يَخِلُوا بِعِرِيوْمَ الْقِيامَةُ ﴾ (١).

وقال عليه الصلاة والسلام: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خسين ألف سنة » الحديث بطوله، وفيه أن صاحب الماشية التي لا يخرج زكاتها تأتيه يوم القيامة أوفر ما كانت، فتظؤه بأخفافها واظلافها، وتعضه بأفواهها وتنطحه بقرونها.

#### أسرار الزكاة

قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في أسرار الزكاة: «اعلم أن إنفاق المال في الخيرات أحد أركان الدين، وأن سر التكليف به بعدما يرتبط به من سده الفاقات أن المال محبوب إلى الخلق، والمؤمن مأمور بحب الله تعالى ومدع للحب بنفس الإيمان فجعل بذل المال الحبوب عندهم معيارا لحبهم، وامتحانا لصدقهم في دعواهم فإن المحبوبات كلها تبذل لأجل الحبوب الأغلب حبه على القلب. فانقسمت القلوب فيه على ثلاث صفات: «الأولى» الأقوياء وهم الذين أنفقوا جميع ما ملكوه ولم يدخروا لأنفسهم شيئا، فهؤلاء رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من الحب، كما

<sup>(</sup>١) سورة القصض آية ٨١.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران آية ١٨٠٠

فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذ جاء بماله كله فقال له رسول الله على الله ورسوله ».

«الثانية » المتوسطون، وهم الذين لا يقدرون على إخلاء اليد بمرة، ولكن امسكوا للانفاق عند ظهور محتاج إليه، فإذا ظهر بادروا إلى سد خلته ولم يقتصروا على حد الواجب من الزكاة.

«الثالثة » الضعفاء ، وهم المقتصرون على أداء الزكاة الواجبة ، فهذه درجاتهم وبذل كل منهم المال على قدر حب الله تعالى. وما أراك تقدر على الدرجة الأولى ولا الثانية ، فاجتهد ألا تجاوز الدرجة الثالثة ، فإن مجرد الواجب حد البخلاء ، فاجتهد أن لا يمضي عليك يوم إلا وتتصدق بشيء ، فترتفع بذلك عن درجة البخلاء ، وحافظ في زكاتك وصدقتك على خسة أمور:

« الأول » الإسرار بها ، ففي الخبر: «صدقة السر تطفىء غضب الرب » وبذلك تتخلص عن الرياء ، فإنه غالب على النفس، وهو مهلك محبط للأجر.

«والثاني» أن تحذر من المن، وحقيقته أن ترى نفسك محسنا إلى الفقير متفضلا عليه. وعلامته أن تتوقع منه شكرا، أو تستكثر تقصيره في حقك. وعلاجه أن تعلم أنه المحسن إليك بقبول حتى الله منك، وتطهيرك من رذيلة البخل فإن الزكاة كغسالة أوساخ الناس، ولهذا ترفع عنها رسول الله مراسية وأهل بيته.

« الثالث » أن تخرجها من أجود مالك وأطيبه ، قال الله تعالى: ﴿ وَلَا نَيْمَ مُوا اللهِ عَالَى: ﴿ وَيَجُعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكَرَهُونَ ﴾ (٣) وقال مِنْهُ نُنفِ قُونَ ﴾ (٣) وقال

<sup>(</sup>١)سورة آل عمران آية ٩٢. (٢) سورة البقرة آية ٧٦٧. (٣) سورة النحل آية ٩٣.

رسول الله عليه : « إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ».

«الرابع» أن تعطي بوجه طلق، فدرهم مع طيب نفس يسبق مائة درهم مع الكراهة.

«الخامس» أن تتحرى لصدقتك محلا تزكو به، وهو العالم التقي الذي يستمين بها على طاعة الله وتقواه، والصالح المعيل وذو الرحم، فإن لم تجتمع هذه الأوصاف فبأحدها تزكو الصدقة أيضا. ورعاية التقوى هي الأصل، قال المسلمية في الأصل، قال المسلمية في الأصل، قال المسلمية في التمي ولا تأكل إلا طعام تقي » انتهى.

وقد عرفت أنه جعل الاقتصار على أداء الزكاة الواجبة حد البخلاء، ويلزم منه أن منع الواجب حد الأشقياء، قال تعالى:

﴿ فَإِن مَا بُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلُوةَ وَعَالَوْ الْرَكُوةَ فَإِخْوَالْكُمْ فِي الدِّيْنِ ﴾ وإن ظاهره أن من لم يقم الصلاة ويؤت الزكاة فليس من إخوان المسلمين في الدين. وفي ذلك عاية الزجر لمن أراد الله به خيرا ﴿ وَمَن يُرِعِ اللَّهُ فِتُنَكُمُ فَلَن تَمَالِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ﴾ (٢)

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خسين ألف سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار » ومصداق ذلك قوله تعالى:

﴿ يُوْمِيْكُمْ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَ نَدَفَكُونَيْ مِاجِبًا هُهُدُ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ﴿ " الآيةِ.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة آية ١١.

<sup>(</sup>۲) سورة المائدة. آية ٤١.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة آية ٣٥.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي على قال: «ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق به في عنقه - ثم قرأ علينا النبي على مصداقه من كتاب الله تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ كَمَا النبي عَلَيْكُ مصداقه من كتاب الله تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ كَمَا الله عَلَيْكُونَ مَا الله مَن الله من اله من الله من الله

#### صيام رمضان

وأما صيام رمضان: فهو أحد قواعد الإسلام، قال الله تعالى:

يَّا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلِيكُمُ وَالْحِسْيَامُ كَمَّا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِكُو لَعَلَّكُ مُتَلَّقُونَ • أَيَّامًا مَّعُدُودَاتٍ - إلى قوله - شَهُرُ رَمَّضَانَ ٱلَّذِي أُنْ زِلَ فِيهِ ٱلْمُثَرَّوَانُ هُلَّكُ لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْمُكْفَى وَالْمُثُرِقَالِنْ ﴾ (١٠) الآيات

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن اعرابيا أتى النبي على فقال يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة؟ فقال: «تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا » قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أزيد على هذه ولا أنقص، فلما ولى قال النبي على الله الله النبي على هذه ولا أنقص، فلما ولى قال النبي على هذا » رواه البخاري ومسلم.

وقد جاء في فضل الصوم أحاديث كثيرة عن رسول الله عليه الله عليه فله قوله صلى الله عليه وسلم: « من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آيات ١٨٣ - ١٨٤ - ١٨٥٠.

وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين» رواه البخاري ومسلم.

وقوله صلى الله عليه وسلم: «قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث فإن شاتمه أحد فليقل إني صائم، والذي نفس محد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحها: إذا أفطرفرح بفطره، وإذالقي ربه فرح بصومه » رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: «كل عمل ابن آدم يضاعف له، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعف، قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يترك شهوته وطعامه من أجلي ».

وحذر صلى الله عليه وسلم من الإفطار في رمضان بقوله صلى الله عليه وسلم: «من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وابن خزية في صحيحه.

#### أسرار الصوم

قال الإمام الغزالي في أسرار الصوم:

اعلم أن لكل شيء بابا، وباب العبادة الصوم لأنه قهر لعدو الله، ففي الخبر: «إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع».

ثم الصوم بالنسبة إلى مقداره ثلاث درجات. وبالنسبة إلى أسراره على ثلاث درجات أيضا.

أما درجات مقداره فأقلها الاقتصار على صوم رمضان، وأعلاه صوم داود عليه السلام: وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما، فذلك أفضل

من صوم الدهر.

وسره أن من صام الدهر كان الصيام له عادة فلا يحس بموقعه في نفسه بالإنكسار، وفي قلبه بالصفاء، وفي شهوته بالضعف، فإن النفس إغا تتأثر بما يرد عليها إلا بما مرنت عليه، ولا يستبعد هذا، فإن الأطباء ينهون عن اعتياد شرب الدواء لغير حاجة، وقالوا: من تعود ذلك لم ينتفع به إذا مرض، إذ يألفه مزاجه فلا يتأثر به.

وأما الدرجة الوسطى فهي أن تصوم ثلث الدهر، ومها صمت الاثنين والخميس كان ذلك مع رمضان ثلث السنة، فلا ينبغي أن ينقص صوم الناسك عن هذا، فإنه خفيف على النفس وثوابه جزيل.

وأما درجات أسراره فثلاث، أدناها أن يقتصر على الكف عن المفطرات من غير أن يكف جوارحه عن المناهي، وذلك صوم العوام لقناعتهم بالإسم.

الثالثة: أن يضيف إليه كف الجوارح، فيحفظ لسانه عن الغيبة وغيرها، والعين عن النظر، وكذا سائر الأعضاء، وذلك صوم الخواص.

الثالثه: أن يضيف إليه صيانة القلب عن الفكر والوسواس، ويجعله مقصورا على ذكر الله، وذلك صوم خواص الخواص، وهو الكال.

ثم للصوم خاتمة بها يكمل – وهي أن يفطر على طعام حلال، ولا يستكثر من الأكل بحيث يتدارك ما فاته من الغداء، فيكون قد جع بين أكلتين في دفعة واحدة فتثقل معدته وتقوى شهوته، ويبطل سر الصوم، ويغضي إلى التكاسل عن التهجد وربما منع اليقظة قبل الصبح، وذلك خسران لا تغى به فائدة الصوم.

#### خصائص الصائمين وشرفهم

اختص الله الصائمين بباب في الجنة يدخلون منه يوم القيامة.

وإظهاراً اشرفهم وفضلهم ينادي مناد على رؤوس الاشهاد: أين الصائمون فيراهم القاصي والداني وتمتد إليهم الأبصار وتشرئب الأعناق، ويتمنى متمن ان لو كان معهم وفي ركبهم الميمون، ويتحسر متحسر على ما فاته في الدنيا من فرصة العمل والجد وما ضاع عليه من أوقات ثمينة وساعات عديدة يصور صلى الله عليه وسلم هذا المشهد فيقول: «إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون فيدخلون فإذا دخلوا أغلق عليهم فلم يدخل منه أحد ». أخرجه أحمد والشيخان عن سهل بن سعد.

واختص الله سبحانه وتعالى الصاغين أيضا بأن جعل صومهم لهم حصنا حصينا من النار وسترا يقي صاحبه مما يؤذيه من الشهوات يقول صلى الله عليه وسلم: «الصيام جنة حصينة من النار».

رواه أحمد والبيهقي في الشعب.

ثم يبين لنا صلى الله عليه وسلم حقيقة هذا الصوم الذي يحفظ صاحبه من النار فيقول: «الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال ما لم يخرقها بكذب أو غيبة » رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.

وكأنه يقول ان المدار بالصيام هنا صيام من سلم صيامه من المعاصي قولا وفعلا ولذلك حث الصائم أن يلتزم مسلك الفضيلة ويبتعد عن دواعي الرذيلة حتى يتحقق بالصيام الذي هو جنة فيقول: «الصيام جنة من النار فمن أصبح صائما فلا يجهل يومئذ وان امرؤ جهل عليه فلا يشتمه ولا يسبه وليقل إني صائم » رواه النسائي.

واختص الله الصائم أيضا بأن جعل تغير فمه أطيب من ريح المسك فقال: «ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك »، والخلوف تغير الفم من الصوم.

واختص الله الصائم بأن جعل له في صيامه فرحتين فإذا أفطر فوح وإذا لقي الله فرح ففرحه بفطره تعبير صادق عن شكره التام لربه الذي وفقه لإتمام صوم ذلك اليوم ومكنه بواسطة تمام صحته وقوته فأدى عبادة يومه كاملة غير ناقصة فهو في فرحه هذا في عبادة لأن الشكر عبادة وذكر.

وفرحه بلقاء الله اطمئنان بوعد الله ويقين جازم بقبول العمل بشاهدة عظيم الثواب عليه.

يقول صلى الله عليه وسلم عن ذلك: «وإن للصائم فرحتين. إذا أفطر فرح وإذا لقي الله فرح». رواه مسلم في الصحيح.

واختص الله الصائم بأن جعل له في صومه الصحة والشفاء من كثير من الأمراض ففي الحديث: «صوموا تصحوا ». رواه ابن السني وأبو نعيم.

وأخرج البيهقي عن علي كرم الله وجهه قال صلى الله عليه وسلم: «إن الله أوحى إلى نبي من بني إسرائيل أن أخبر قومك أنه ليس عبد يصوم يوما ابتغاء وجهي إلا أصححت له جسمه وأعظمت له أجره».

سر ذلك أن للصوم تأثيرا عجيبا في حفظ الأعضاء الظاهرة وقوى الجوارح الباطنة وحمايتها من التخليط الجالب للمواد الفاسدة واستفراغ المواد الرديئة وذلك من أكبر العون على التقوى كما قال تعالى: ﴿ كُبِّبَ عَلَى كُولُمُ الْمِدِينَةُ وَلَكُ مُا لَيْنِ مَن أَكبر العون على التقوى كما قال تعالى: ﴿ كُبِّبَ عَلَى كُولُمُ الْمِدِينَةُ مُن اللّهِ مِن أَكبر العون على اللّهِ مِن اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ١٨٣.

واختص الله الصائم بإبعاد وجهه عن النار فلا ترى عينه أي مشهد من مشاهد النار. يقول صلى الله عليه وسلم: «من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه من النار سبعين خريفا » أخرجه أحمد والشيخان والنسائي عن أبي سعيد الخدري وعند ابن ماجه عن أبي هريرة وفي رواية النسائي عن عقبة بن عامر «باعد الله منه جهنم مسيرة مائة عام».

ومما اختص الله سبحانه وتعالى به الصائمين ما ورد في القرآن من فضائلهم التي قال كثير من العلماء في كثير منها أن المراد بها الصائمون ومنها قوله تعالى: ﴿ٱلسَّيْحُونَ﴾ فسر بالصائمين لأنهم ساحوا إلى الله عز وجل أي وصلوا اليه بسبب خروجهم عن مألوفاتهم ومقاساتهم عناء الجوع والعطش.

ومنها قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجُهُم بِغَيْرِ حِسَابِ ﴾ (٢). قيل الصابرون هم الصائمون لأن الصبر اسم من أسماء الصوم فحينتذ يفرغ للصائم من خزائن الفضل والجود والكرم ما لا يحصيه الحساب ولا يقدره إلا رب الأرباب.

ومنها قوله تعالى: ﴿ فَلَانُعُلَمُ نَفُسُ مَا أَخِي كُمُ مِّن قُرَ وَا عَلَيْ جَنَاءً عَمَاكَا وَا يَعْمَلُونَ ﴾ ("). قيل عملهم الذي جوزوا عليه بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هو الصوم.

واختص الله تعالى الصائم بأن جعل حاله كله عبادة وطاعة فهو ان صمت عن فضول الكلام في طاعة وإن نام ليتقوى على القيام في طاعة

<sup>(</sup>١) سورة التوبة آية ١١٢.

<sup>(</sup>٢) \* سورة الزمر آية ١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة السجدة آية ١٧.

ايضا روي عنه صلى الله عليه وسلم: «صمت الصائم تسبيح ونومه عبادة ودعاؤه مستجاب وعمله مضاعف» رواه الديلمي عن ابن عمر.

وفي فطوره له فرحة الشكر. وهي عبادة وله في ذلك الوقت دعوة مستجابة كل ثبت في الحديث «للصائم عند افطاره دعوة مستجابة» اخرجه ابن ماجه والحاكم وأبو داود الطيالسي والبيهقي.

ولا يخلو أن يدخل في ذلك الوقت ضمن الذين أسعدهم الله فكتبهم من العتقاء من النار في تلك الساعة كما ثبت في الحديث: «إن لله تعالى عند كل فطر عتقاء من النار وذلك في كل ليلة »، رواه ابن ماجه وأحمد والطبراني والبيهقي، وسحوره بركة كما ثبت. ذلك في الحديث الشريف وصومه بعد ذلك ثوابه الجنة،

واختص الله الصائم بأن جعل لمن فطره من الثواب الجزيل ما لا ينقص من ثواب الصائم نفسه. وفي سبيل اكرام من أكرم الصائم جعل هذا الثواب ولو كان على لقمة خبز أو شربة ماء.

فقال صلى الله عليه وسلم: «من فطر صائما في رمضان من كسب حلال صلت عليه الملائكة ليالي رمضان كلها وصافحه جبريل ليلة القدر ومن صافحه جبريل تكثر دموعه ويرق قلبه فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن ذاك عنده؟ قال فلقمة خبزقال أرأيت من لم يكن ذاك عنده؟ قال فقبضة من طعام قال أفرأيت من لم يكن ذاك عنده؟ قال فمذقة من لبن قال أفرأيت من لم يكن ذاك عنده؟ قال فمربة من ماء ». أخرجه أبو يعلى وأصحاب السنن الأربعة وابن حبان في الضعفاء.

واختص الله الصائم بأنه إذا أكل عنده حماعة مفطرون وهو يشهد وينظر لا يمنعه من الأكل معهم إلا حرمة الصيام فإنه تصلي عليه الملائكة. أخرج أحمد والترمذي: «إن الصائم إذا أوكل عنده لم تزل

تصلي عليه الملائكة حتى يفرغ من طعامه ».

وفضائل الصوم مطلقا كثيرة فمنها أن الله تعالى أضاف ثوابه إليه دون سائر العبادات فقال: «الصوم لي وأنا أجزي به» وهو حديث صحيح ثابت.

فاختص الصوم عن بقية الأعال بإضافته إلى الله تعالى إضافة تشريف اعلاما بأن ثوابه وصل غاية تقصر العقول عن إدراكها وأيضا لأنه لم يتقرب إلى غير الله بالصوم لذاته. وصوم أصحاب الهياكل والاستخدامات للنجوم ليس لذات الهياكل والنجوم لأنهم لا يعتقدون أنها فعالة بنفسها. فصومهم في الحقيقة لربها وأيضا لأن الصوم إشارة إلى سر صمديته تعالى دون سائر العبادات وأيضا لأن الاستغناء عن الطعام وسائر الشهوات من صفاته تعالى والصوم فيه نوع يوافقها فلذلك أضافه تعالى إليه. ومن ثم قال القرطبي معناه أن اعال العباد مناسبة لأحوالهم إلا الصوم فإنه مناسب لصفة من صفات الحق فكأنه تعالى يقول إن الصائم يتقرب إلى بأمر هو من صفاتي.

وأيضا فإن الصوم فيه ترك جميع حظوظ النفس وشهواتها الأصلية التي جبلت على الميل إليها لله تعالى ولا يوجد ذلك في عبادة أخرى ألا ترى أن الإحرام بالحج أو العمرة وان حرم كثيرا من المباحات لكنه لا يحرم الأكل والشرب.

## الحج أحد أركان الإسلام

الحج أحد قواعد الإسلام الخمسة المعلومة من الدين بالضرورة، والجمع على فرضيتها.

وقد اختلف في تعيين سنة فرضيته، فقال جماعة: فرض سنة خس من الهجرة وبهذا قال كثير من أهل العلم، لأنه نزل فيها قوله تعالى: 

﴿ وَأَيْمُوا ٱلْحُجُ وَالْفُكُمُ لِللَّهِ ﴾(١). بناء على أن المراد: واتوا بالحج تاما. وقالت طائفة من أهل العلم: انه فرض في السنة التاسعة من الهجرة.

ثم دعا كافة الناس إلى الحج «أحد أركان الإسلام» بالآيات والأحاديث والإجماع ثم أكد ذلك في نهاية هذه الآية بتسمية من تركه كافرا ﴿ وَمَنْ لَعْنَا لَمْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلَّ اللَّلَّالَا الللَّهُ

وقد جاء في فضل الحج عن النبي عَيِّكَ أحاديث كثيرة فمنها: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال: «العمرة إلى العمرة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ١٩٩٠.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران آيـة ٩٦ - ٩٧.

كفارة لما بينها، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » رواه البخاري ومسلم وعنه أيضا قال: سئل رسول الله على أي عمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور » رواه البخاري ومسلم، والمبرور الذي لا إثم فيه.

وعنه أيضا قال: سمعت رسول الله على يقول: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه » رواه البخاري ومسلم الرفث: الجاع ومقدماته.

أما الاستطاعة يعني في قوله تعالى: ﴿من استطاع إليه سبيلا﴾ فهي في الأصل طواعية الفعل وتاتيه، والمراد بها الإرادة المقتضية للقدرة، والقدرة إما بالبدن أو بالمال أو بها، وإلى الأول ذهب الإمام مالك، فيجب الحج عنده على من قدر على المشي والكسب في الطريق وإلى الثاني ذهب الإمام الشافعي، ولذا أوجب الاستنابة على الزمن إذا وجد أجرة من ينوب عنه، وإلى الثالث ذهب الإمام أبو حنيفة.

روى الإمام الترمذي في جامعه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الله على الله الحرام ولم رسول الله على الله على أن يموت يهوديا أو نصرانيا »، وذلك أن الله تعالى يقول: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ وليس المراد بملك الراحلة خصوص شرائها، بل هو أعم من ذلك، كالقدرة على استئجارها أو استثجار ما يوصله إلى الحج من نحو طائرة أو سيارة أو باخرة.

وقال الإمام أبو عبدالله القرطبي «في الجامع لأحكام القرآن » وذكروا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظروا إلى من كان له مال ولم يحج فيضربوا عليه الجزية، فذلك قوله تعالى: ﴿ومن كفر فإن الله غني عن العالمين﴾ وعن الحسن البصري رضي الله عنه قال: إن من ترك الحج وهو

قادر عليه فهو كافر.

وهذا كله خرج مخرج التغليظ والزجر لتارك النسك الواجب وتخويفه، فيحمله على القيام بأدائه، أو هو محمول على من أنكر أصل مشروعية الحج، أو على من استحل تركه مع استطاعته، ولهذا قال علماء المالكية ومن يرى رأيهم: تضمنت الآية أن من مات ولم يحج وهو قادر فالوعيد يتوجه عليه، ولا يجوز أن يحج عنه غيره، لأن حج الغير لو اسقط عنه الفرض لسقط عنه الوعيد.

وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: لـو مات جار لي وله ميسرة ولم يحج لم أصل عليه.

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة، والآثار الجمة العديدة في وعيد من تأخر عن فريضة الحج وهو مستطيع الاداء ولم يحج مرة في عمره.

فإن كنت أيها المكلف من ذوي الغنى واليسار، وأنت ممن يسطع في قلبه نور الإيمان وتشتعل بين جوانحه نار الشوق حنينا إلى الربوع المقدسة وبلاد الله وبيته الحرام، وتحب أن تشاهد البطاح الحرمية والمشاهد المباركة المكية والمدنية التي تشرفت بالأنوار الساطعة الحمدية، فإ عليك إلا أن تعزم وتبادر للقيام بأداء هذه الفريضة الدينية، وتبدي من عزائمك القوية ونشاطك الباهر ما يبرهن أنك من عباد الله الصادقين الذين استجابوا لله ورسوله وأخلصوا، وإياك ثم إياك من التعلل والتسويف، وإبداء الأعذار الباردة، فإن للتأخر آفات وآفات.

إذا هبت رياحك فاغتنمها

فعقبى كىل عاصفة سكون أمدنا الله وإياك بتوفيقه.

هذا، وقد امتلأت الدنيا بالخترعات الحديثة للراحة والنقل والأركاب وكثرت في أنحاء البلاد المقدسة السيارات، وأضحت الدنيا

مرتبطا بعضها ببعض بغضل الله تعالى ومتصلة ببلد الله الحرام وبلد نبيه عليه الصلاة والسلام، ومهد الطريق وقرب البعيد، وانطوت المسافات، وأصبح الحج أياما معدودات. أما الطأنينة والأمن على النفس والمال في هذه البلاد، فكل ذلك حدث عنه ولا حرج، فقد صار الأمن في كل الأيام وخصوصا في أيام الموسم وازدحام البلاد بحجاج بيت الله الحرام مضرب الأمثال ولله الحمد والشكر على ما أنعم وتفضل أوزعنا الله لشكر نعمه، فأقبل وبادر وشمر وسافر، واخز الشيطان الخاسر بإقامة الشعائر في هذه المشاعر، ولا تنسنا من دعائك في خلواتك وجلواتك وصادق توجهاتك.

### (من أسرار الحج)

«اعلم أن أسراره الباطنة كثيرة، ونحن نشير إلى أمرين منها:

«أحدها» أن تعلم أنه وضع بدلا عن الرهبانية التي كانت في الملل الأخرى كما ورد به الخبر، فجعل الله الحج رهبانية هذه الأمة، وشرف البيت العتيق وأضافه إلى نفسه، ونصبه مقصدا لعباده، وجعل ما حوالية حرما لبيته تفخيا لأمره، وجعل عرفة كالميزاب على فناء حوضه، وأكد حرمة الموضع بتحريم صيده وشجره، ووضعه على مثال حضرة الملوك ليقصده الزوار من كل فج عميق، شعثا غبرا متواضعين لرب العالمين، خضوعا لجلاله مع الاعتراف بتنزيهه سبحانه عن أن يحويه مكان، ليكون ذلك أبلغ في عبوديتهم، ولذلك وظف عليهم أعالا غريبة لا يأنس بها الطبع ولا يهتدي إليها العقل ليكون إقدامهم عليها بحض العبودية، ومجرد امتثال الأمر من غير مقارنة باعث آخر لو عقل معناه، ولهذا سر عظم في العبودية.

«الأمر الثاني» أن تعلم أن هذا السفر وضع على مثال سفر الآخرة، فليتذكر المريد بكل عمل من أعاله امرا من أمور الآخرة، موازنا له، فإن فيه تذكرة للمتذكرين، وعبرة للمعتبرين، فتذكر من أول سفرك عند وداعك أهلك وداع الأهل في سكرات الموت، ومن مفارقة وطنك الخروج عن الدنيا، ومن ركوب الراحلة النعش، ومن لبس ثياب الإحرام الالتفاف في الأكفان، ومن دخولك البادية إلى الميقات ما بين خروجك من الدنيا إلى ميقات القيامة، ومن هول قطاع الطريق سؤالل منكر ونكير، ومن سباع البوادي حيات القبر وعقاربه، ومن انفرادك عن أهلك وحشة القبر ووحدتك فيه، ومن التلبية إجابة الداعي عند البعث، وكذلك سائر الأعال، فإن في كل عمل سرا ينبه به كل عبد على قدر استعداده وصفاء قلبه، وقصور همه على مهات الدين.

#### فضائل الحاج وشرفه

ومن الشرف الذي ادخره الله تعالى لهذه الأمة، تلك الفضائل العظمى والمناقب الكبرى التي يختص بها الحاج من أفراد هذه الأمة وقد جعت من تلك المناقب جملة صالحة سنذكر أهمها مع الدليل.

الأول: ان الحاج حجه يهدم ما قبله ، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه: قال: «لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت رسول الله الله فقلت ابسط يدك فلأبايعك قال: فبسط فقبضت يدي فقال: مالك يا عمرو؟ قال: قلت: أن يغفر لي قال: عمرو؟ قال: قلت: أن يغفر لي قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله ». رواه مسلم.

الثاني: أن الحاج مجاهد، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عنه الله عنه عن رسول الله عنه قال: «جهاد الكبير والصغير والمرأة الحج والعمرة » أخرجه النسائي. وعن عثان بن سليان عن جدته أم أبيه قالت: جاء رجل إلى النبي عنه فقال: إني أريد الجهاد في سبيل الله فقال: «ألا أدلك على جهاد لا شوكة فيه؟ فقال: بلى، فقال: حج البيت »، خرجه أدلك على جهاد لا شوكة فيه؟ فقال: بلى، فقال: حج البيت »، خرجه

سعيد بن منصور. وعن عمر أنه قال: إذا وضعتم السروج فشدوا الرحال للحج والعمرة فإنها أحد الجهادين، خرجه أبو ذر الهروي،

الثالث: ان الحاج من وفد الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على «وفد الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر». خرجه النسائي وخرجه ابن حبان في التقاسم والأنواع بتقديم بعض اللفظ وزاد في بعض طرقه (دعاهم فأجابوا) رواه حاد بن سلمة من حديث ابن عمر وذكر هذه الزيادة وزاد (فسألوه فأعطاهم) وذكره ابن الحاج في منسكه. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله على «الحجاج والعار وفد الله ان سألوا أعطوا وإن دعوا أجيبوا وان أنفقوا أخلف عليهم والذي نفس أبي القاسم بيده: ما أهل مهل ولا كبر مكبر على شرف من الأشراف إلا هلل ما بين يديه وكبر بتكبيره حتى ينقطع مبلغ التراب » خرجه الرازي في فوائده. وخرجه ابن الجوزي في كتاب مثير الغرام الساكن من حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده وقال في آخره: حتى يبلغ منقطع.

الرابع: أن الحاج مجاب الدعوة.

عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه «خس دعوات لا ترد: دعوة الحاج حتى يصدر ودعوة الغازي حتى يرجع ودعوة المظلوم حتى ينصر ودعوة المريض حتى يبرأ ودعوة الأخ لأخيه بالغيب،أسرع هؤلاء إجابة دعوة الأخ لأخيه بالغيب » حديث صحيح من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس ولذلك كان من السنة أن يطلب من الحاج الدعاء وهذه السنة المطلوبة فعلها صلى الله عليه وسلم مع عمر فإنه لما استأذن في الممرة فأذن له، قال له: «لا تنسنا من دعائك أو أشركنا في دعائك ». رواه أبو ذر الهروي.

الخامس: أن الحاج نفقته في سبيل الله، عن بريدة قال: قال رسول الله عَلَيْنَة : « النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، الدرهم بسبعائة

ضعف » خرجه ابن أبي شيبة وأحمد في مسنديها.

السادس: أن الحاج درهمه بأربعين ألف ألف، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله على الله عنها قالت: قال رسول الله على الله وإن الله فإن مات قبل أن يقضي نسكه وقع أجره على الله وإن بقي حتى يقضي نسكه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وانفاق الدرهم الواحد في ذلك الوجه يعدل أربعين ألف ألف فيا سواه » ذكره الطبري في القرى.

السابع: أن الحاج نفقته مخلوفة، ثبت في الحديث: «الحجاج والعمار وقد الله إن سألوا أعطوا وإن دعوا أجيبوا وإن أنفقوا أخلف عليهم » خرجه تمام الرازي.

وفي رواية: (إن الله تعالى يقول لملائكته: واخلفوا لهم ما أنفقوا).

الثامن: إن الحاج معان: عن أبي امامة وواثلة بن الأسقع قالا قال رسول الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن وجل عونهم الغازي والمتزوج والمكاتب والحاج».

التاسع: أن الحاج شافع، عن أبي موسى الأشعري قال: (الحاج يشفع في أربعائة من أهل بيته) خرجه عبد الرزاق في مسنده وفي رواية المنذري: (من جاء حاجا يريد وجه الله غفر له وشفع فيمن دعا له). العاشر: ان الحاج مغفور له، عن جابر مرفوعا: (ما من محرم يضحي لله يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه) رواه ابن ماجه.

وفي الحديث عن جابر: (إذا كان يوم عرفة فإن الله ينزل إلى السهاء الدنيا فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، اشهدوا أفي غفرت لهم ذنوبهم فتقول الملائكة: يا رب فلان يرهق-يعني يأتي المحارم-فقال يقول الله عز وجل: فقد غفرت لهم) أخرجه في شرح السنة «البغوي».

وهذه المغفرة عامة حتى للتبعات، فقد روى العباس بن مرداس: أن النبي على دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة فأجيب: إني غفرت لهم ما خلا الظالم فإني آخذ للمظلوم منه قال: أي رب إن شئت أعطيت المظلوم من الخير وغفرت للظالم فلم يجب فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل قال: فضحك رسول الله على أو قال: تبسم فقال له أبو بكر وعمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها فما الذي أضحك؟ أضحك الله سنك. قال: «إن عدو الله ابليس فيها فما الله عز وجل قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحثوه على رأسه ويدعو بالويل والثبور فأضحكني ما رأيت من جزعه، رواه ابن ماجه.

الحادي عشر: أن الحاج يغفر له ولمن يستغفر له، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج ، رواه البيهتي وصححه الحاكم.

وعن مجاهد قال: قال عمر رضي الله عنه: يغفر للحاج ولمن استغفر لله الحاج بقية ذي الحجة والحرم وصفر وعشر من ربيع الأول. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. وذكر هذا الخضروي في العقد الثمين ولذلك كان ابن عمر يقول: إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه ومره أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته – رواه أحمد في مسنده فكانوا يحبون أن يدخلوا في هذه الخصوصية.

الثاني عشر: أن الحاج يباهي الله به الملائكة، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: (إن الله يباهي بأهل عرفات ملائكة الساء) رواه ابن حبان وأحمد.

الثالث عشر: أن الحاج من أهل الجنة (الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وبر الحج إطعام الطعام وإفشاء السلام) رواه أحمد والمعنى

انه لا يقتصر فيه على تكفير بعض الذنوب بل لا بد أن يبلغ به الجنة. ولا غرابة بعد هذه الخصائص والمزايا التي امتاز بها الحاج في أن يحرص المسلم كل الحرص وتشتد رغبته ويعظم طلبه ويجتهد في حضور هذه المشاهد وإدراك هذه الخصائص ولو كان من أهل الأعذار الذين قد قضوا فرضهم، وأكثروا من التطوع بهذا النسك الشريف قال بعضهمة رأيت في الطواف كهلا وقد اجهدته العبادة وبيده عصا وهو يطوف معتمدا عليها فقال لي: في كم تقطعون هذا الطريق؟ قلت: في شهرين فقال: فهل تحجون كل عام؟ فسكت فسألته: وكم بينكم وبين هذا البيت؟ قال: مسيرة خس سنين، فقلت: والله هذا هو الفضل المبين والحبة الصادقة فضحك وأنشأ يقول:

زر من هويت وان شطت بك الدار

وحسال من دونسه حجسب وأستسار

لا ينعنه ك بعد عن زيارته

إن الحسسب بن يهواه زوار

وعن شقيق البلخي رحمه الله قال: رأيت في طريق مكة مقعدا يزحف على الأرض فقلت له: من أين أقبلت؟ قال: من سمرقند، قلت: وكم لك في الطريق فذكر أعواما تزيد على العشرة فرفعت طرفي انظر إلي متعجبا؟ فقلت: أتمجب من اليه متعجبا فقال: يا شقيق مالك تنظر إلي متعجبا؟ فقلت: أتمجب من ضعف مهجتك وبعد سفرك فقال: يا شقيق: أما بعد سفري فالشوق يقويه وأما ضعف مهجتي فمولاها يحملها، يا شقيق أتعجب من عبد يحمله المولى اللطيف وأنشأ يقول:

أزوركم والهوى صعيب مسالكيب

ليس الحب الدي يخشى مهالكه

#### مسئولية الإيان

قال صلى الله عليه وسلم: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خس عن عمره، فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيم أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه » رواه الترمذي قال: حديث حسن صحيح، والعمر يعم زمن الشباب وغيره، وخص الشباب في النظم لأنه وقت قوة العمر، فهو أولى بالاجتهاد في الطاعة، والمراد الحث على انفاق العمر في طاعة الله تعالى، والصبر على ذلك إلى المات، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ فَسَيِّحْ يُحَمَّدُ رَبِّكُ وَكُن مِّنَ الشَّيْحِ لِينَ ﴿ وَمَا الْهَ يَعْلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ وقال الله سبحانه وتعالى: ﴿ فَسَيِّحْ يُحَمَّدُ رَبِّكُ وَكُن مِّنَ السَّاحِدِينَ • وَاعْبُدُ وَمَا اللهُ يَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

يُوْمَ نِهِ يَصَدُرُ النَّاسُ أَشْتَانًا لِيرُوْا أَعْسَلَهُم • فَنَ يَمْسَلُمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ • وَمَن يَمْسَلُمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ • وَمَن يَعْسَمُ لَمِثْقَالَ ذَرَّةً فِي شَرًّا يَرَهُ \* (")

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على «بادروا بالأعال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويسي كافرا ويسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا » رواه مسلم.

وعن أنس رضي الله عنه عن النبي سَلِيَّةِ يرويه عن ربه عز وجل:
«إذا تقرب العبد اليِّ شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إليّ ذراعا

<sup>(</sup>١) سورة الحجر آيات ٩٨ - ٩٩٠

<sup>(</sup>٢) سورة المزمل آية ٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الزلزلة آيات ٢ - ٧ - ٠٨

تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة » رواه البخاري.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل - فإن «لو» تفتح باب عمل الشيطان». رواه مسلم.

وعن عبد الله بن بسر - بالسين المهملة - رضي الله عنه قال: قال رسول الله علية : «خير الناس من طال عمره وحسن عمله» رواه الترمذي وقال حديث حسن.

#### السؤال عن المال:

وأما المال - فالمطلوب ان يكتسبه من حله وينفقه في الخيرات، قال الله تعالى: ﴿ قُلْلاً يَمْ تَوَكَا كُنْ يَكُ وَلُوا اللّهَ يَكَ أُولِ الله تعالى: ﴿ قُلْلاً يَمْ تَوَكُ كُنْ مُنْ اللّهَ يَكُ اللّهَ يَكَ أُولِ اللّهَ يَكُ أَوْلِ اللّهَ يَكُ أُولِ اللّهَ يَكُ اللّهُ اللّه

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْ إِن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُ ٱلرُّكُ لُكُ لُواْمِنَ الطَّيِبَاتِ وَاعْتَمَالُوا صَلِيمًا إِنِّ بِمَا تَعْمَلُوا صَلِيمًا إِنِّ بِمَا تَعْمَلُوا صَلِيمًا إِنِّ بِمَا تَعْمَلُوا صَلِيمًا إِنِّ بِمَا تَعْمَلُوا صَلْحَالُهُ وَاعْمَلُوا صَلْحَالُهُ وَعْمَلُوا صَلْحَالُهُ وَعْمَلُوا صَلْحَالُهُ وَعْمَلُوا صَلْحَالُهُ وَاعْمَلُوا صَلْحَالُهُ وَاعْمَلُوا صَلْحَالُهُ وَعْمَلُوا صَلْحَالُهُ وَاعْمَلُوا صَلْحَالُهُ وَاعْمَلُوا صَلْحَالُهُ وَاعْمَلُوا صَلْحَالُهُ وَعَلَيْ وَاعْمَلُوا صَلْحَالُهُ وَاعْمَلُوا صَلْحَالُهُ وَعْمَلُوا صَلْحَالُهُ وَعْلَا وَاعْمَلُوا صَلْحَالُهُ وَاعْمَلُوا صَلْحَالُهُ وَاعْمَلُوا صَلْحَالُهُ وَاعْمَلُوا مَنْ اللّهُ وَعْمَلُوا مِنْ مُعْمَلُوا مِنْ اللّهُ وَعْمَلُوا مِنْ اللّهُ وَعْمَلُوا مِنْ اللّهُ وَاعْمُوا مِنْ اللّهُ وَعْمَلُوا مُعْمَلُهُ وَاعْمَالُوا مِنْ اللّهُ وَعْمَلُوا مِنْ اللّهُ وَعْمَلُوا مِنْ اللّهُ وَعْمَلُوا مِنْ اللّهُ وَاعْمَلُوا مِنْ اللّهُ وَاعْمَلُوا مِنْ اللّهُ وَاعْمَلُهُ وَاعْمُوا مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاعْمُوا مِنْ اللّهُ وَاعْمُوا مِنْ اللّهُ وَاعْمُوا مِنْ اللّهُ وَاعْمُوا مُنْ اللّهُ وَاعْمُوا مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاعْمُوا مِنْ اللّهُ اللّهُ وَاعْمُوا مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الل

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنين آية ٥١.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية ١٧٢.

وعنه ایضا قال: قال رسول الله علیه الله من جمع مالا من حرام ثم تصدق به لم یکن فیه أجر وکان اصره علیه » رواه ابن خزیم وابن حبان فی صحیحها.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الله والذي نفسي بيده لا يكتسب عبد مالا حراما فيتصدق به فيقبل منه، ولا ينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتركه خلفه إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يحو السيء بالسيء ولكن يحو السيء بالحسن، إن الخبيث لا يحو الخبيث » رواه الإمام أحمد بإسناد حسن.

وعن جابر رضي الله عنه قال، قال رسول الله عَلَيْكَ: « لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت » رواه ابن حبان في صحيحه.

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها: «من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم من حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه وقال صمتا إن لم أكن سمعت النبي الله يقوله » رواه الإمام أحمد.

وعن علي رضي الله عنه: «من جعل الحلال قوتا أجيبت دعوته، وكملت مروءته وحسنت سريرته، ورقت دمعته، وعلت كلمته، وحصلت أمنيته، وطابت منيته، وطهرت ذريته وتنورت نطفته، وظهرت حكمته، وقل غضبه، ورق قلبه، وخف ذنبه، ورد درهم حرام أفضل عند الله من أربعة آلاف حجة مقبولة انتهى.

#### درجات الورع

قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: «اعلم أن طيب المطعم له خاصية عظيمة في تصفية القلب وتنويره، واستعداده لقبول انوار المعرفة. وفيه سر عظيم لا يحتمل الكتاب ذكره، ولكن ينبغي أن تفهم أن درجات الورع أربع:

«الأول»: التورع على يتحقق الفسق باقتحامه، وتزول العدالة بارتكابه وهو الذي تحرمه فتوى الفقهاء.

«الثانية »: ورع الصالحين، وهو الحذر على يتطرق إليه احتال التحريم وإن افتى المفتي بحله بناء على الظاهر، وهو ما قال فيه صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ».

« الثالثة »: ورع المتقين، قال رسول الله عليه : « لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس ».

«الرابعة »: ورع الصديقين، وهو الحذر عن كل ما لا يراد بتناوله القوة على طاعة الله تعالى، أو كان قد تطرق إلى بعض أسبابه معصية، فإ كان بشر الحافي يشرب الماء من الأنهار التي حفرها السلاطين

وهذه رتبة قوم عدوا كل ما لم يكن لله حراما، فاجتهد أن تفي بالدرجة الأولى وهي ورع العدول، والذي يفتي به الفقهاء لكن بشرطين:

«احدها»: ان تحذر مواقع الغرور فيا افتوا به بحسب الظاهر، كقولهم فيمن يسيء معاشرة زوجته حتى تبرئه من المهر: إن الإبراء صحيح، لأن مطمح الفقيه إلى ظاهر الأمر، وأما من أراد ما يبريء ذمته غدا عند من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فلم يلتفت إلى هذا، فإن الله تعالى يقول: ﴿ فِأَنْ طِبْنُ لَكُمْ بَنَ شَيْءٍ مِّنَهُ فَقُسًا فَكُوْفٍ هَنِيَا ﴾ الله تعالى يقول: ﴿ فِأَنْ طِبْنُ لَكُمْ بَنَ شَيْءٍ مِّنَهُ فَقُسًا فَكُوْفٍ هَنِيَا ﴾ وهذه ليست بطيبة نفس، وإنما تخلصت من شره، فلا يحل له المهر بينه وبين الله تعالى. وهذا باب طويل. وأصله ألا تستحل مال غيرك إلا برضا مطلق صادق، وكذلك ينبغي ألا تأكل بالسؤال فإن سألت فاحذر أن يكون على الملأ فربما يعطيك على الحياء ولا فرق بين سألت فاحذر أن يكون على الملأ فربما يعطيك على الحياء ولا فرق بين

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية. ٤

أن تأخذ مال إنسان بضرب ظاهره أو مع تألم باطنه، وكل ذلك حرام عند ذوي البصائر وإن أفتى المفتي بجله ظاهرا.

«الثاني »: ان تراجع قلبك فإن الإثم حزار القلب، والذي يضرك ما حاك في صدرك ولذلك قال النبي على السخة قلبك وإن افتاك الناس وأفتوك » وهذا الفن يطول ذكره ولكن اعلم على الجملة أن المحذور من الحرام هو إظلام القلب والمطلوب من الحلال تنويره وذلك إنما يتشعب من اعتقادك لا من نفس الشيء المعتقد فمن وطيء امرأة على ظن أنها اجنبية فإذا هي منكوحة اظلم قلبه، بخلاف العكس فالاستشعار هو المؤثر في تنوير القلب واظلامه وإن لم يكن على وفق الحال. فأنت في الحال متعبد بما يطمئن إليه قلبك لا بما يفتي به المفتي فاستفت قلبك.

وإياك أن تشدد على نفسك فتقول: أموال الدنيا كلها حرام لكثرة الأيدي الغاصبة والمعاملات الفاسدة بل اعلم قطعا أن الحلال بَيِّن والحرام بَيِّن وبينها مشتبهات. كذلك كان في عصر رسول الله عَنِيِّة، وكذلك يكون أبد الدهر فاستمد عا ذكرناه أنك غير متعبد بما هو حلال في نفس الأمر بل بما هو في اعتقادك حلال لا تعرف سببا ظاهرا في تحريه.

وهذا الباب يستدعي شرحا طويلا، فإن رغبت فيه فطالع «كتاب الحلال والحرام» من الإحياء لتستفيد عند مطالعته إن شاء الله تعالى، فإنه لم يصنف في فنه مثله في التحقيق والتحصيل، والإحاطة بجميع التفاصيل.

#### السؤال عن العلم

وأما السوال عن علمه ماذا عمل فيه فقد ورد الوعيد الشديد فيمن لا يعمل بعلمه، وخالف قوله فعله، قال الله تعالى:

﴿ أَتَّا مُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَلَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُهُ تَتَلُونَ ٱلْكِتَابُّ أَفَلَا مَّتْ عِلُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ قُلْ يَنَأَهُ لَ ٱلْكِتَابِ لَسُتُوعَلَى هُو يَخَلَى تُعْيَوُ ٱلتَّوْزَلَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَّأ أُزِلَ إِلْكُمُ مِن رَّيَكُمْ ﴾ (وقال تعالى: ﴿ يَنَالَيُهَا ٱلذَّينَ ءَامْنُوا لِمَ تَعُولُونَ مَا الاَفْفَالُونَ ﴾ (٥).

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله عليه الله يقول: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع أهل النار عليه فيقولون ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه».

قال أسامة رضي الله عنه: سمعت رسول الله على يقول: «مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون » رواه البخاري ومسلم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه: «أشد الناس عذابا عالم لم ينفعه الله بعلمه » رواه الطبراني.

وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله على كان يقول: «اللهم إني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها » رواه مسلم.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة آية ٦٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الصف آية ٢.

#### (شرف العلم والعبادة)

قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: «اعلم أن العلم والعبادة جوهران لأجلها كان كل ما نرى ونسمع، من تصنيف المصنفين، وتعليم المعلمين. ووعظ الواعظين ونظر الناظرين. بل لأجلها أنزلت الكتب، وأرسلت الرسل. بل لأجلها خلقت السموات والأرض وما بينها.

وتأمل آيتين في كتاب الله - «احداها» - قوله تعالى: ﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَكِعَ سَمُوكٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْكَهُنَّ يَتَكَزَّ لُٱلْأَمْرُ بِينَهُنَّ لِغَكُمُ وَآأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءِعِلْاً ﴾ (١)

وكفى بهذه الآية دليلا على شرف العلم، ولا سيا علم التوحيد.

و « الشانية » - قول تعالى: ﴿ وَمَاخَلَقْتُ الْجُنَّوْ الْإِنْسُ لِلْآ لِيَعَبُدُونِ ﴾ وكفى بهذه الآية دليلا على شرف العبادة ولزوم الإقبال عليها. فأعظم بأمرين هما المقصود من خلق الله، فحق للعبد ألا يشتغل إلا بها، ولا ينظر إلا فيها.

واعلم أن ما سواها من الأمور لا خير فيه ولا حاصل تحته. فإذا علمت ذلك فاعلم أن العلم أشرف الجوهرين وأفضلها.

ومع ذلك فلا بد مع العلم من العمل به، وإلا كان هباء منثورا، فإن العلم بمنزلة الشجرة، والعبادة بمنزلة الثمرة، والشرف للشجرة إذ هي الأصل، لكن الانتفاع إنما يحصل بثمرها.

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق آية ١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات آية ٥٦.

فإذا لا بد أن يكون لك من كلا الأمرين حظ ونصيب. بل لا بد للعبد من أربعة أشياء: العلم، والعمل، والإخلاص، والخوف، فيعلم الطريق أولا وإلا فهو أعمى ثم يعمل بعلمه ثانيا وإلا فهو محجوب. ثم يخلص العمل ثالثا وإلا فهو مغبون ثم لا يزال يخاف ويحذر من الآفات وإلا فهو مغرور فإن الأعال بالخواتيم، وما يدري ماذا يختم له به.

#### شؤم المعاصي

قال الله تعالى: ﴿ وَذَرُوا ظَلِهِرَا لَإِنْ مِوَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُسِبُونَ ٱلْإِنْ مَسَيْجَ وَنَ بِمَاكَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴾ (١).

وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَة : «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها ».

قال الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح رواه الدارقطني وغيره.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على التق الحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب » رواه الترمذي.

وعن ابن عمر رضي الله عنها قال: قال رسول الله عليه الله عليه وعن ابن عمر رضي الله عنها قال: قال رسول الله أن تدركوها: لم تظهر الفاحشة في قوم إلا فشت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية ١٢٠.

أخذوا بالسنين وشدة المئونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من الساء ولولا البهائم لم يمطروا، ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم » رواه ابن ماجه والبيهتي والبزار.

واعلم أن للمعاصي من الآثار القبيحة بمقدار ما للتقوى من الأوصاف الحسنة.

وبالجملة، فكما أنه لا خير في الدنيا والآخرة إلا وسببه التقوى فكذلك ليس في الدنيا والآخرة شر ولا بلاء ولا محنة إلا سببه المعاصي، فهي سبب كل فساد في البر والبحر، من هلاك الأديان والأبدان، والأمراض والاسقام، وفساد الزروع والثار، والقحط والخوف، والغرق في البحر، وهلاك الأموال والأنفس وغير ذلك، قال الله تعالى: ﴿ ظُهَا الْفَالَةُ وَالْبِرِ الْمُعَالَةُ الْمُرَافِلُ الْمُعَالَةُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وهي سبب زوال النعم وحلول النقم، والندم حيث لا ينفع الندم، قال الله تعالى ﴿إِنَّ ٱللَّهُ لِيَعْ إِلَى اللهُ بِقَوْمِ حَتَّى لِعَ اللهُ بِقَوْمِ قَالَ اللهُ تعالى ﴿إِنَّ ٱللهُ لِيُعَالِمُ وَمِا مِنْ وَاللهُ بِعَوْمِ مِنْ وَاللهِ اللهُ اللهُ بِعَوْمِ اللهُ وَعَلَيْهِ مِنْ وَاللهِ ﴾ (٢٠).

وهي سبب زوال الإيمان واللعنة وغضب الرحمن، والذل والمسكنة والموان قال الله تعالى: ﴿ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَةُ وَٱلْمُتُكَنَّةُ وَبَا أَمُو يِغَضَبِ وَالْمُوان قال الله تعالى: ﴿ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَةُ وَٱلْمُتَكُونَ ﴾ (١) ثم قال: ﴿ ذَ لِكَ بِمَا عَصُوا قُرَكَا ثُوا يَعْتَدُونَ ﴾ (١) وهي سبب لعن

<sup>(</sup>١) سورة الروم آية ٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد آية ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية ٦١.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة آية ٦١.

أهل الكتاب وامتحانهم بما أخبر الله تعالى به عنهم مرة بالقتل والسبي وجور الملوك، (يسومونهم سوء العذاب، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم). وأخرى بخراب الديار ونهب الأموال، كما قال الله تعالى: ﴿ بَعَنْنَاعَلَيْكُ مُعِادًا لَا الله تعالى: وتارة بسخهم قردة وخنازير، كما قال الله تعالى:

﴿ فَلَا عَتَوْاعَنَمُ الْهُواعَنَهُ قُلْنَا لَمُنَكُونُواْ وَرَدَةً خَلِيئِينَ ﴾ (١). بل هي سبب هلاك الأمم الماضية ، والقرون الخالية لقوله تعالى: ﴿ فَكُلَّا أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ فَيَنْهُمْ مَنْ أَلَا اللّهُ اللّهُ فَيْنَاهُمْ مَنْ أَكُلُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْهُمْ فَاللّهُ وَمِنْهُمْ فَاللّهُ وَمِنْهُمْ فَاللّهُ وَمِنْهُمْ فَاللّهُ وَمِنْهُمْ فَاللّهُ وَمِنْهُمْ فَاللّهُ وَمِنْهُمُ فَاللّهُ وَمِنْهُمْ فَاللّهُ وَمَا كَاللّهُ وَلَيْ فَاللّهُ وَمِنْهُمْ فَاللّهُ وَمِنْهُمْ فَاللّهُ وَمِنْهُمْ فَاللّهُ وَمِنْهُمْ فَاللّهُ وَمَا كُلّ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

مُ حدرنا الله أن يحل بنا ما حل بهم بقوله تعالى: ﴿ مَ أَلَمْ مَأْنِ لِلَّذِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ويقول الله تعالى: ﴿ وَمَاهِبَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ (") وبقوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْدُ رِاللَّذِينَ يُغَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ إِنْ تَصِيبَهُ مِ فِئْنَةٌ أَوْيُصِيبَهُ مَ عَذَاكِ أَلِيمٌ ﴾ (") وبقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَظْفَوْ أَفِيهِ فِي لَكُنْ كُرْغَضِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ عَضِي فَقَدُهُ وَي • وَبِعَوله تعالى: ﴿ وَلَا نَظْفَوُ أَفِيهِ فِي لَكُنْ كُرْغَضِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ عَضِي فَقَدُهُ وَي • وَالْفَاضُونُ وَعَلَم لَصَالِحًا ثُمَّ الْمَتَدَى ﴾ (")

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء آية ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الاعراف آية ١٦٦.

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت آية ٤٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد آية ١٦.

<sup>(</sup>٥) سورة هود آية ٨٣.

<sup>(</sup>٦) سورة النور آية ٦٣.

<sup>(</sup>v) سورة طه آيات ۸۱ – ۸۲.

عظم ت مصيبة من عصى مولاه

وخلا بذاك الذنب وهو يراه

كيــــف استقر قراره لمـــا عصى

أم كيف لا تجري دما عيناه

يها مهذنبها لم تجر منه دموعه

أسفــا عــلى مــا كــان هن بلواه

. يــا من يقـــل دموعـــه وبكـــاه

### فضل الذكر

وقد جاء في فضل الذكر عموما، وفضل هذه الكلمات خصوصا ما لا يحصر من آي الكتاب والسنة، قال الله تعالى:

﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ الْمَنُوا آذَكُ رُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كُثِيرًا • وَسَبِّحُو بُكُرةً وَأَصِيلًا ﴾ "

وقسال تعسالى: ﴿ وَأَذَكُرُ وَاللَّهَ كَثِيرًالَّعَلَّكُمْ تُعْلِمُونَ ﴾ (١)

وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَذُّكُونَ ٱللَّهَ قِيلُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ﴾ (" ).

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله على «ألا أنبئكم بخير أعالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا اعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله » رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>١) سورة الاحزاب آيات ٤١ - ٤٢٠

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال آية ٤٥.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران آية ١٩١٠،

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله عليه أي العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: «الذاكرون الله كثيرا » وقيل: يا رسول الله، ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: «ولو ضرب بسيفه حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكر افضل منه وارفع درجة » رواه الترمذي.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْ : « لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس » رواه مسلم.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الله الله عليه السلام ليلة أسرى بي فقال: يا محمد اقرىء أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وعنه أيضا قال: قال رسول الله على الله الله الله عليه إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قبض عليهن ملك فضمهن تحت جناحه وصعد بهن فلا يمر على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يجيء بهن وجه الرحمن جل وعلا، وذلك قوله تعالى: ﴿ إِلَيْهِ يَصَّعَبُهُ السَّلِحُ يَرْفَعُ وَ اللهُ وَاللهُ وقال: صحيح الإسناد.

وعن النعان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله على «إن ممّا تذكرون من جلال الله التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها، أما يحب

<sup>(</sup>١) سورة فاطر آية ١٠.

احد كم أن يكون له من يذكر به » (رواه ابن ماجه والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم).

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها: أن رسول الله على قال: « ما على وجه الأرض أحد يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر » رواه الحاكم وصححه.

قال الحافظ ابن قيم الجوزية رحمه الله، إنما قيد سبحانه في قوله ﴿ وَالْحُرُوا الله كَانِهُ وَعَدِم الله الله العبد عن ذكر الله كانت عليه حسرة يوم القيامة.

وفي البيهقي عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: «ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة ».

وعن معاذ يرفعه: «ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها ».

وقال أبو الدرداء: «لكل شيء جلاء وجلاء القلوب ذكر الله ». وفي البيهقي مرفوعا: «لكل شيء صقالة وإن صقالة القلب ذكر الله ».

ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس وغيره، وجلاؤه ذكر الله فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء، وإذا ترك الذكر صدى، وصدأ القلب من أمرين: الغفلة والذنب، وجلاؤه بأمرين: الذكر والاستغفار فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكما على قلبه،

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال آية ٥٤٠

وإذا صدى القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه فيرى الباطل في صورة الحق، والحق في صورة الباطل، فإن تراكم عليه الصدأ أظلم واسود، وركبه الران الذي قال الله تعالى فيه:

﴿ كَلَّا بَلِّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾''

وحينئذ يفسد تصوره فلا يقبل حقا ولا ينكر باطلا، وذلك أعظم عقوبات القلوب ﴿ فَإِنَّهَا لَانَعْتُمَا لَأَبْصُرُولِ ﴾ (١)

وأصل ذلك كله من الغفلة عن ذكر الله واتباع الهوى في سخط الله، فإنها يطمسان نور البصيرة، قال الله تعالى:

# ﴿ وَلَا تُعِلِعُ مَنْ أَغْفَلُنَا فَلْبَهُ عَنْ ذِكِرِنَا وَٱتَّبَّعَ هَوَلِهُ وَكَانَأُ مُرْهُ فُعَلًا ﴾ (٣).

فإذا أردت أن تقتدي برجل فانظر هل الغالب عليه الذكر أو الغفلة؟ وهل الحاكم عليه اتباع الهوى أم السنة، فإن كان من أهل الغفلة والهوى فلا تقتد به ولا تتبعه، فأمره فرط، معناه، مضيع أمره، أي أن أمره الذي يجب عليه أن يقوم به ويلازمه وبه رشده وفلاحه ضائع، لأنه قد فرط فيه، وقد نهى الله سبحانه عن طاعته.

## فوائد الذكر

## وفي الذكر أكثر من مائة فائدة:

(منها) أنه يطرد الشيطان ويقمعه فيحرز العبد نفسه منه، ولو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة لكان حقيقا بالعبد أن لا يفتر لسانه عن

<sup>(</sup>١) أ سورة المطففين آية ١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج آية ٤٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف آية ٢٨.

ذكر الله، فإنه لا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة عن ذكر الله، لأنه جاثم على قلب ابن آدم فإذا غفل وسوس، وإذ ذكر الله انخنس وتصاغر عدو الله حتى يصير كالذباب، وبهذا سمي الوسواس الخناس.

(ومنها) أنه يرضي الرحمن عز وجل، ويزيل الهم والغم، ويجلب الفرح والسرور ويقوي القلب والبدن، وينور القلب والوجه، ويجلب الرزق، ويكسو الذاكر الهيبة والوقار.

(ومنها) أنه يوصل العبد إلى المقامات الرفيعة. كمقام المحبة التي هي قطب رحى الدين. ومدار السعادة. فقد جعل الله لكل شيء سببا، وسبب المحبة دوام الذكر وكها أن الدرس والمذاكرة باب العلم، فالذكر بباب المحبة وشارعها الأعظم، وكمقام المراقبة والإحسان، فيعبد الله كأنه يراه، وكمقام الإنابة إلى الله فمتى لازم العبد ذكر الله تعالى أورثه رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله فيكون الله لا غيره مفزعه عند النوازل، وكمقام المعرفة، فإنه كلها أكثر من ذكر الله فتح الله له بابا عظيا من المعرفة، وفي الحديث: «أنا جليس من ذكرفي» وكمقام الخشية لله، فإنه على قدر ذكره الله وحضور قلبه فيه تكون خشيته منه، الخشية لله، فإنه على قدر ذكر الله وحضور قلبه فيه تكون خشيته منه، الغافل فإن حجاب الخشية في قلبه رقيق.

(ومنها) أنه يورث ذكر الله للعبد، كما قال تعالى: ﴿ فَٱذْكُولِيِّ اَذْكُوكُمْ ﴾ (١)ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها شرفا.

(ومنها) أنه يؤمن العبد من نسيان الله له الذي هو سبب البعد في الدنيا والآخرة، فإن من نسى الله نسيه الله، ومن نسيه الله أنساه الله

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ١٥٢.

(ومنها) أن يتيسر للعبد وهو على فراشه او في سوقه فيسبق الصائم القائم مع الغفلة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

فالفضل الذي رتب فيه لم يرتب على غيره مع انه أيسر العبادات.

وفي الحديث: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وفي الصحيحين: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يومه مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتب له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه».

<sup>(</sup>١) سورة الحشر آية ١٩٠.

<sup>(</sup>۲) سورة طه آبات ۱۲۶ – ۱۲۹.

وفيها:: «من قال: سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر»

وفي الترمذي «من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة ».

فالذكر يعدل عتق الرقاب، ونفقة الأموال، والجهاد في سبيل الله والصيام والقيام والحج والعمرة وينوب عن الطاعات النفلية كلها، سواء كانت بدنية أو مالية أو بها معا كحج التطوع.

كل ذلك قد جاء في الحديث الصحيح.

(ومنها) أنه طريق الطائفة أهل الله، ومنشور الولاية، فهو باب الدخول على الله، وهو في طريق القوم بمثابة الطهارة للصلاة فمن تطهر وجد ربه وناجاه ومن وجده وجد عنده كل شيء، كما ان من فقده فقد كل شيء.

فالذكر أصل موالاة الله تعالى كها أن الغفلة رأس معاداته فمن أكثر من ذكر الله أحبه، ومن أحب الله أحبه الله، ومن أحبه الله كان سمعه الذي يسمع به، وبضره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، فيسمع بالله وينطق بالله، وينطق بالله، ومن غفل عن الله وأعرض عن ذكره أدى ذلك إلى أن يكره ذكر الله، وتنفر نفسه عن مجالسة ذكر الله وعن الذاكرين، وذلك علامة عداوته لله من حيث لا يشعر. والعياذ بالله.

(ومنها) أن مجالس الذكر رياض الجنة، فمن شاء أن يرتع رياض الجنة فليذكر الله وهي أيضا مجالس الملائكة الكرام عليهم السلام.

وفي صحيح مسلم: «لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم

الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده ».

وفي الصحيحين: «إن لله ملائكة يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم فتحفهم الملائكة بأجنحتها إلى سماء الدنيا » الحديث.

(ومنها) أن الأعهال كلها إنما شرعت لإقامة ذكر الله قال الله تعالى: ﴿ وَأَقِرْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللل

<sup>(</sup>١) سورة طه آية ١٤.

<sup>(</sup>۲) سورة العنكبوت آية ١٤٥.

اللغو إلى ذكر الله ثم يأنس بذكر الله تعالى، وينغرس في قلبه حب المذكور، ثم يصير مضطرا إلى كثرة ذكر الله تعالى، فإن من أحب شيئا ولع بذكره ولم يصبر عنه.

#### المهلكات والمنجيات

اعلم أن الأخلاق المذمومة والخصال الممقوتة كثيرة، وكذلك الأخلاق المحمودة والخصال المحبوبة التي ينبغي للمؤمن أن يتحلى بها كثيرة أيضا وقد استوفى الكلام في ذلك كله الإمام حجة الإسلام في النصف الثاني من الاحياء في ذكر المهلكات والمنجيات، وكلامه في هذه الفنون هو المعوّل عليه والمرجع إليه، لكهاله في العلم والعبادة، والزهد والمعرفة، ولأنه جمع في ذلك كلام من تقدمه من السلف الصالح ومشايخ الطريق. وقد اقتفى آثاره واقتبس من أنواره من جاء بعده من أهل هذا الشأن من علماء المسلمين وصالحيهم من أهل سائر الآفاق والبلدان مثل شيخ الإسلام الإمام عبدالله بن علوي الحداد صاحب النصائح الدينية كها يعرف ذلك ويعلمه تحقيقا من له رسوخ في هذه العلوم، وغوص واطلاع على أسرار طربق الله.

#### المهلكات

أما المهلكات التي يجب تخلية القلب وإعراضه عنها فكثيرة فنذكر شيئا من أمهاتها ومهاتها:

#### الشك في الدين

من أعظم أمراض القلوب - الشك في الدين

فأول ذلك - أنه يجب على الإنسان أن يزكي قلبه، ويطهره من رذيلة الشك في الله ورسوله والدار الآخرة، فإن ذلك من أعظم أمراض القلوب المهلكة في الآخرة.

والتي تضر ضررا عظيا، خصوصا عند الموت، وقد تودي والعياذ بالله إلى سوء الخاتمة، وهذا الشك قد يبتلى به بعض الناس. فلا يجوز لمن وجد شيئا من ذلك أن يضمره في نفسه، ويطويه في قلبه فيلقى الله شاكا، بل يجب عليه أن يجتهد في إزالة ذلك، ويسعى في نفيه عنه بكل ما يمكنه.

ومن الشك في الله أن يعتقد فيه سبحانه وتعالى ما لا ينبغي مما ينافي كال التنزيه.

ومن الشك في رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعتقد فيه ما لا ينبغي ما ينافي كال العصمة له وذلك كاعتقاد ما يخرجه عن حد البشرية إلى حد الألوهية أو اعتقاد ما يساويه مع البشر سواء في كل شيء بلا مزية فكلا الاعتقادين باطل.

وأنفع الأشياء في إزالته سؤال العلماء بالله تعالى وبدينه أهل اليقين والخشية والزهد في الدنيا، فإن لم يصادف واحدا منهم فلينظر في كتبهم التي ألفوها في علوم التوحيد واليقين. ولست أعني بالشك ما يجده الإنسان من الخواطر والوساوس في أمور الإيمان بما يعلم بطلانه، ويجد قلبه مصما على خلافه، ونفسه كارهة له ونافرة عنه، فإن ذلك هو الوسوسة، ويكفي الإنسان فيها أن يكرهها ويعرض عنها ويستعيذ بالله منها.

## من أعظم أمراض القلوب الكبر والخيلاء

ومن أعظم أمراض القلوب وصفاتها المهلكة (الكبر) وهو من صفات الشياطين قال تعالى في ابليس اللعين: ﴿ وَلَدْ قُلْنَ اللَّمَلَ إِلَيْكَ وَ البُّحُدُوا لِآدَكَمَ فَسَجَدُوا لِآدَكُم فَسَجَدُوا لِلَّآ لِمِبْلِينَ أَبِّنَ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَلْمِينَ ﴾ (١) والمتكبر

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ٣٤.

بغيض إلى الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعَكِّمِرِينَ ﴾ `` والخيلاء والفخر من أوصاف المتكبرين، والمتكبر متعرض لأن يطبع الله على قلبه كما قال تعالى: ﴿ كَذَٰ لِكَ يُطْبِعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ عَلَيْكِمِ مُتَكَبِّرِجَبَّ إِنْ ﴾ الله على قلبه كما قال تعالى: ﴿ كَذَٰ لِكَ يَطْبِعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِجَبَّ إِنِ ﴾ `` والمتكبر مصروف عن آيات الله، كما قال تعالى ﴿ سَأَصُرِفُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْكِمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الله عليه وسلم: «يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة ازاري، فمن نازعني واحدا منها ألقيته في النار »، رواه مسلم وابن حبان في صحيحيها وابن ماجه واللفظ له.

وقال عليه الصلاة والسلام: « يحشر المتكبرون يوم القيامة مثل الذر في صورة الرجال يغشاهم الذل من كل مكان » رواه الترمذي.

وقال عليه الصلاة والسلام: «من تعظم في نفسه، واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان» رواه الطبراني والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم.

وقال عليه الصلاة والسلام: «بينها رجل بمن كان قبلكم يجر ازاره من الخيلاء فخسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ». رواه الشيخان والنسائي وغيرهم.

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل يا رسول الله الرجل يجب أن يكون ثوبه حسنا

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية ٢٣.

<sup>(</sup>۲) سورة لقان آية ۱۸.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر آية ٣٥.

<sup>(</sup>٤) - سورة الأعراف آية ١٤٦.

ونعله حسنة فقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق - يعني رده - وغمط الناس » ». رواه مسلم.

يعني احتقارهم وازدراءهم فمن تعاظم في نفسه وأعجب بها واحتقر الناس واستصغرهم فهو المتكبر الممقوت.

والكبر إنما يكون في القلب، ولكن تكون له علامات في الظاهر تدل عليه، فمنها حب التقدم على الناس، وإظهار الترفع عليهم، وحب التصدر في الجالس والتبختر والاختيال في المشية، والاستنكاف من أن يرد عليه كلامه وإن كان باطلا، والامتناع من قبوله والاستخفاف بضعفة المسلمين ومساكينهم ومنها: تزكية النفس والثناء عليها، والفخر بالآباء من أهل الدين والفضل، والتبجح بالنسب وذلك مذموم ومستقبح جدا، وقد يبتلى به بعض اولاد الأخيار ممن لا بصيرة له ولا معرفة عقائق الدين.

ومن افتخر على الناس بنسبه وبآبائه ذهبت بركتهم عنه ، لأنهم ما كانوا يفتخرون ولا يتكبرون على الناس ، ولو فعلوا ذلك لبطل فضلهم . وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه » رواه مسلم.

وقال صلى الله عليه وسلم: «يا فاطمة بنت عمد، ويا صفية عمة رسول الله «عَلَيْكَ » لا أغنى عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم من الله (واه مسلم.

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا فضل لأحمر على اسود، ولا لعربي على عجمي إلا بتقوى الله أنتم من آدم وآدم من تراب » رواه الترمذي وأبو داود.

وقال عليه الصلاة والسلام: «لينتهين أقوام عن الفخر بآبائهم أو ليكونن أهون على الله تعالى من الجعلان » رواه أبو داود والترمذي.

فالفضل والكرم بالتقوى لا بالنسب، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ أَحَكُوكُمُ وَعِنْكُمُ اللهِ الله الله تعالى: ﴿إِنَّ أَحَكُوكُمُ وَعِنْكَ اللّهِ أَنْقَالُمُ وَلَو أَن إنسانا كان من أتقى الناس وأعلمهم وأعبدهم، ثم تكبر على الناس وافتخر عليهم لأحبط الله تقواه وأبطل عبادته، فكيف بالجاهل المخلط الذي يتكبر على الناس بتقوى غيره وصلاح غيره من آبائه وأجداده فهل هذا إلا جهل عظيم وحمق فظيع؟ وإن الخير كله في التواضع والخشوع والخضوع لله.

قال عليه الصلاة والسلام: «من تواضع رفعه الله، ومن تكبر وضعه الله» رواه الطبراني.

وإن حب الخمول والاختفاء، وكراهية الشهرة والظهور لن أخلاق صالحي المؤمنين. والرضا بالدون من المجلس ومن اللباس والطعام وسائر أمتعة الدنيا كذلك أيضا، فاحرص أيها المؤمن على ذلك.

## من أعظم آفات القلوب: الرياء

ومن أعظم المهلكات - الرياء، وقد ساه رسول الله على الشرك الأصغر، والشرك الخني، ومعنى الرياء طلب المنزلة والتعظم عند الناس بعمل الآخرة كالذي يصلي ويصوم، ويتصدق ويحج، ويجاهد ويقرأ القرآن، ليعظمه الناس لذلك ويكرموه أو يعطوه من أموالهم - فذلك هو المرائي، وعمله مردود، وسعيه خائب، سواء فعل له الناس ما

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات آية ١٣.

وقال عليه الصلاة والسلام: «يقول الله تعالى أنا أغنى الأغنياء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء ونصيبي لشريكي » رواه مسلم وابن ماجه ومالك في الموطأ وقال عليه الصلاة والسلام: «من صام يرائي فقد أشرك ومن صلى يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك » رواه الإمام احمد بتقديم من صلى وقال عليه الصلاة والسلام: «من طلب الدنيا بعمل الآخرة طمس الله وجهه، ومحق ذكره وأثبت اسمه في النار » رواه الديلمي والطبراني وأبو نعيم.

وقال عليه الصلاة والسلام: « من أحسن الصلاة حيث يراه الناس، وأساء الصلاة حيث يخلو فتلك استهانة استهان بها ربه تبارك وتعالى » رواه أبو يعلى وعبد الرزاق في الجامع والبيهقي في الشعب.

فالرياء مهلك وخطره عظيم، والاحتراز منه واجب مهم، وأشد أنواعه: أن يتجرد باعث الرياء في العبادة بحيث يصير أول ما يقصده الناس، ويصير حريصا على اطلاعهم ونظرهم إليه، ولم يجد باعثا على

<sup>(</sup>١) سورة الكهف آية ١١٠.

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى آية ۲۰.

 <sup>(</sup>٣) سورة الماعون آيات ٤ - ٥ - ٦ - ٧.

العمل غير ذلك أصلا، ودون ذلك: أن يقصد بعمله التقرب إلى الله تعالى وطلب ثواب الآخرة، مع مراءاة الناس وطلب المحمدة عندهم والمنزلة وهذا قبيح محبط للثواب، والذي قبله أقبح وأحبط وأخطر، ولا يخلو صاحبه من الإثم والعقاب.

فعلى المؤمن أن يجتهد في دفع الرياء عن نفسه، وأن لا يكون له نية ولا قصد في جميع طاعاته وعباداته إلا التقرب إلى الله وطلب ثواب الآخرة، فبذلك يخلص من الرياء ويسلم من شره وبليته إن شاء الله تعالى. ومها خاف على نفسه الرياء فليخف أعاله ويفعلها في السر، حيث لا يطلع عليه الناس، فذلك أحوط وأسلم، وهو افضل مطلقا أعني العمل في السرحتى لمن لم يخف على نفسه الرياء – إلا للمخلص الكامل، الذي يرجو إذا ظهر العمل أن يقتدي به الناس فيه. نعم، ومن الأعال ما لا يتمكن الإنسان من فعله إلا ظاهرا، كتعلم العلم وتعليمه، وكالصلاة في الجاعة والحج والجهاد ونحو ذلك، فمن خاف من الرياء حال قعله شيئا من هذه الأعال الظاهرة، فليس ينبغي له أن يتركه، بل عليه أن يفعله، ويجتهد في دفع الرياء عن نفسه، ويستعين بالله تعالى، وهو نعم المولى ونعم المعين.

### من أعظم الآفات: الحسد والحقد والغش

ومن المهلكات - الحسد للمسلمين، ومحبة الشر لواحد منهم وإضار العداوة والغش والحقد لهم. وقلة الرحمة بهم والشفقة عليهم، وسوء الظن بهم، فكل ذلك من الصفات المهلكة.

أما الحسد - فحسبك به ذما وقبحا أن الله تعالى أمر رسول الله عَلَيْكُ بِالاستعادة من شر الحاسد، كما أمره بالاستعادة من شر الشيطان فقال تعالى: ﴿ وَمِن شُرِّحَا سِدِ إِذَا حَسَدَ ﴾ (١) وقال عليه الصلاة والسلام: « إيا كم

<sup>(</sup>١) سورة الفلق آية ٥.

والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كها تأكل النار الحطب ، رواه أبو داود.

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يجتمع في جوف عبد الإيان والحسد» رواه ابن حبان في صحيحه وهو طرف من روايته.

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا..» متفق عليه.

ومعنى الحسد: أن يجد الإنسان في صدره وقلبه ضيقا وحرجا، وكراهية لنعمة أنعم الله بها على عبد من عباده في دينه أو دنياه، حتى انه ليحب زوالها عنه، وربما تمنى ذلك وان لم تصر إليه. وذلك منتهى الخبث. فمن وجد شيئا في نفسه من هذا الحسد لأحد من المسلمين فعليه إن يكرهه ويخفيه في نفسه، ولا يظهره بقول ولا فعل، فلعله أن ينجو بذلك من شره.

ولا بأس بالغبطة – وهي أن تتمنى لنفسك مثل النعمة التي تراها على أخيك من فضل الله ثم إن كان ذلك من النعم الدينية كالعلم والعبادة كان محودا، وإن كان من النعم الدنيوية كالمال والجاه المباحكان ذلك جائزا مباحا.

وأما حب الشر لأحد من المسلمين، وإضار الغش والعداوة والحقد فحسبك زاجرا عنه قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ».

وقال عليه الصلاة والسلام: « من غش المسلمين فليس منهم »: رواه الطبراني في الكبير.

وقال عليه الصلاة والسلام: «إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل وذلك من سنتي » رواه الترمذي.

الغش: ترك النصيحة والتزين لغير مصلحة. الحقد: الانطواء على العداوة والتربص لفرصتها.

## من أعظم الآفات: قلة الرحمة بالمسلمين وسوء الظن بهم

وأما قلة الرحمة بالمسلمين والشفقة عليهم - فذلك يدل على قساوة القلب، وعلى الفظاظة والغلظة، وكل ذلك مذموم وقبيح، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في الساء» رواه أبو داود والترمذي وقال عليه الصلاة والسلام: «من لا يرحم لا يرحم » رواه الشيخان، وقال عليه الصلاة والسلام: «إنما يرحم الله من عباده الرحماء ». رواه الشيخان.

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تنزع الرحمة إلا من شقي » رواه أبو داود والترمذي.

ومن لم يجد في قلبه رحمة وشفقة على جميع المسلمين سيا على أهل المصائب والبلايا، وأهل الضعف والمسكنة فذلك لقساوة قلبه، وضعف إيانه، وبعده عن ربه.

وأما سوء الظن بالمسلمين - فمذموم قبيح، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث»، متفق عليه، ومعنى سوء الظن بالمسلمين أن يظن بهم السوء في أقوالهم وأفعالهم التي ظاهرها الخير، وتظن بهم خلاف ما يظهرون من ذلك، هذا غايته.

وأيضا - أن ينزل أفعالهم وأقوالهم التي تحتمل الخير والشر على جانب الشر، مع إمكان تنزيلها على جانب الخير، فذلك من سوء الظن أيضا، ولكنه دون الأول، وحسن الظن بالمسلمين خلاف ذلك كله، فها كان من أفعالهم وأقوالهم ظاهره الخير حملته على الخير أو ظننت فيهم الخير وما كان من الأقوال والأفعال يحتمل الخير وغيره نزلته على الخير. فاعمل على ذلك جهدك، واستعن بالله تعالى والله ولي التوفيق.

## من أعظم الآفات: حب الدنيا

ومن المهلكات العظيمة - حب الدنيا وإرادتها، وشدة الحرص عليها، والشح عليها والرغبة فيها وحب الجاه والمال، وكثرة الحرص عليها، والشح والبخل، فجميع هذه المذكورات من الصفات المهلكات، والخصال المذمومات. ومن احب الدنيا وأرادها، واشتد حرصه عليها وعظمت رغبته فيها فقد تعرض بذلك لخطر عظيم، ووعيد من الله شديد، قال الله تعالى: ﴿ مَن اللهُ ال

وقال تعالى: ﴿ مَّنَكَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَدُلْنَالَهُ فِيهَا مَانَشَآءُ لِمَنْ ثُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَآءُ لِمَنْ ثُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ وَكُمَّ مَعَلَمَا الْهُرَجُمَا مَا يَعْمَلُهُ اللّهُ مَا يَعْمَلُهُ اللّهُ مَا الدنيا ومذكرا لَهُ مَنْ الدنيا ومذكرا لهم بذهابها وفنائها: ﴿ وَالْضَرِبُ لَهُ مُثَلَّكُ لَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَمُ عَلَى اللّه

وقال تعالى: ﴿ اَعْلَوْاْ أَكَا الْحَيَوْةُ الذِّيْا كَبِ وَلَمْوْ وَذِينَةٌ وَهَا كُرُابَيْكُمْ وَتَكَاثُرُ وَالْمَوْلَ وَالْمَا الْمُوْلِكُمْ الْمُورِثُونَ الْمُورِثُونَ الْمُورِثُونَ الْمُورِثُونَ أَوْلَا الْمُورِثُونَ أَوْلَا الْمُؤْرِدُ وَمَا الْمُحْتَا الْمُعْتَا الْمُؤْرِثُ وَمَا الْمُحْتَا الْمُؤْرِدُ وَمَعْفَرَةٌ ثِنَ اللّهُ وَرَضُونَ أَوْمَا الْمُحَيَّوَةُ الدُّنْيَا لِلْمُتَاعُ الْمُؤْرِدِ ﴾ (١)

<sup>(</sup>۱) سورة هود آبات ۱۵ – ۱۹.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء آية ١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف آبة ٥٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد آية ٢٠.

وقال تعالى:

# ﴿ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ • وَوَاتَرَاكِيَوْةَ ٱلدُّنْيَا • فَإِنَّ الْجِيرِهِ كَالْمَاقَى ﴾ " .

### بيان المراد من الدنيا في معرض الذم

فمن أحب ذلك ورغب فيه، واشتد حرصه عليه، وليس له غرض في ذلك إلا مجرد التمتع والتلذذ والتنعم صار بذلك من جلة الحبين للدنيا والراغبين فيها، فإن أفرط به ذلك وغلب عليه، حتى لم يبال من أين أخذ الدنيا من حلال أم حرام، وحتى اشتغل بسبب حرصه على الدنيا وسعيه لها عا فرض الله عليه من طاعته، ووقع بسببه فيا حرم الله عليه من معصيته فقد تحقق في حقه الوعيد الوارد في الحبين للدنيا والمريدين لها، والراغبين فيها من غير شك وصار أمره في نهاية الخطر، إلا أن يتداركه الله بتوبته قبل مماته، وقبل خروجه من هذه الدار.

<sup>(</sup>۱) سورة النازعات آيات ۳۷ – ۳۸ – ۳۹.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران آية ١٤٠

## من أعظم الآفات: جب الجاه والمال

وأما حب الجاه والمال، وكثرة الحرص عليها - فمذموم جدا، قال الله تعالى:

﴿ لِلْكَ ٱلدَّانُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَكُهَا لِلَّذِينَ لَايُرِيدُ وَنَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فَسَامًا وَٱلْخُفِيثُمِ لِلْكَقِّينَ ﴾

وقال تعالى: ﴿ يَآلَيُّهَا ٱلَّذِينَ المَنُوالَا ثُلُهِكُمُ أَمُولُكُمُ وَلَا أَوْلِلُكُمُ عَن فِكِيدِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَا فُلِيكُمُ مَا يُخْلِيدُونَ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿إِيَّكَا أَمُولَكُمُ وَأَوْلَلُكُمُ مُوالِّكُمُ وَأَوْلَلُكُمُ مُؤْلَنَّةٌ ﴾ (\*).

فمن اشتد حرصه على الجاه، وطلب المنزلة، والتعظيم في قلوب الناس فقد تعرض بذلك لآفات كثيرة، كالكبر والرياء، والتزين والتصنع، وترك التواضع للحق وأهله، وكراهية الخمول، إلى غير ذلك من البليات.

ومن اشتد حرصه على المال فقد تعرض بذلك لأخطار عظيمة، وبليات جسيمة إن لم يحفظه الله ويتداركه برحمته.

والمذموم من حب الجاه والمال ومن الحرص عليها شدة ذلك وإفراطه، حتى يطلبها الإنسان ويتسبب في حصولها بكل وجه يمكنه من جائز وغير جائز، ويصير بها في شغل شاغل عن التفرغ لعبادة الله وذكره، كما يقع ذلك كثيرا لبعض المفتونين الغافلين عن الله تعالى.

<sup>(</sup>١) سورة القصص آية ٨٣.

<sup>(</sup>٢) سورة المنافقون آية ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة التغابن آية ١٥.

فأما من طلب ذلك بنية صالحة للإستعانة به على الآخرة، وصيانة الدين والنفس عن تعدي الظالمين، وعن الحاجة إلى الناس، ولم يشتغل بسبب ذلك عن عبادة الله تعالى وذكره، ولم تفارقه التقوى والخوف من الله فذلك مما لا بأس به ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى. وعلى كل حال - فقلة الحرص على الجاه والمال وترك الرغبة فيها أسلم وأحوط، وأقرب إلى التقوى وأشبه بهدي السلف الصالح.

## من أعظم الآفات: الشح والبخل

وأما الشح والبخل: فقبيحان مهلكان، قال الله تعالى:

# ﴿ وَمَن يُوقَ شُعَّ نَفْسِهِ عَأَ وُلَّ إِلَّهُ مُمُ ٱلْمُفَيْلِونَ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَحْسَبُنَ ٱلَّذِينَ يَجْلُونَ بِمَاءَ اللَّهُ مُلَالَّهُ مِن فَضَيلِهِ مُوَخَيْرًا لَّكُم بَلْ مُوَشَرِّ لَمُ مُسْيَطَوَ وُنَ مَا بَحِنْ لُوا بِدِ يَوْمَالُقِيكُمَةً ﴾ (١)

والشح: هو البخل المفرط الشديد، وهو كها قال بعض العلهاء رحهم الله: حرص الإنسان على أخذ ما في أيدي الناس.

وأما البخل فهو بخل الإنسان بما في يده. وغايته أن يبخل الإنسان بإخراج الحقوق الواجبة عليه في ماله كالزكاة وما في معناها. ومن كان كذلك فهو البخيل حقا، المتعرض للذم والوعيد الواردين في البخل.

وأما من بخل في الانفاق في وجوه الخيرات وطرائق القربات مع التمكن من ذلك فحاله أهون من حال الذي قبله، ويسمى بخيلا أيضا لأنه قد آثر المال ورغب في إمساكه وبخل ببذله فيا هو أرفع وانفع له

<sup>(</sup>١) سورة التغابن آية ١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عنران آية ١٨٠٠

عند ربه: من الدرجات العلى، والخيرات الباقية في الدار الآخرة، وما دام الإنسان يرجح إمساك المال على بذله في محاب الله ومراضيه فهو غير خال عن شيء من البخل. ولا يكون الإنسان جوادا سخيا حتى يكون بذل المال في محاب الله أرجح عنده وأحب إليه من إمساكه. فاعلم ذلك واعمل عليه والله يتولى هداك.

#### من الآفات المهلكة: الغرور

ومن المهلكات الغرور - ومعناه: أن يلبس الإنسان على نفسه، ويربها الأمور على خلاف ما هي عليه، وذلك لضعف بصيرته في الدين، وقلة معرفته بحقائته، ولجهله بآفات الأعال ومكائد الشيطان، ولغلبة هوى النفس عليه، وركونه إلى أمانيها وخدعها وقد قال الله تعالى محذرا لمباده من الغرور: ﴿ يَكَانَّهُ الْكَالُونُ وَعَدَاللَّوْحَ فَكُلُونُ وَمُكَاللَّهُ وَعَدَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْكُوا اللَّهُ وَعَلَيْكُوا اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ وَالْعَالَ اللَّهُ وَعَلَيْكُوا اللَّهُ وَعَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْنَ فَا اللهُ عَلَيْكُوا لَهُ وَعَدَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَى عَدَاللّهُ وَلَا اللهُ وَعَدَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَالَهُ فَا وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

﴿ قُلُمَلَ نَنَيِّئُكُمْ إِلَّا خُسَرِينَ أَعُمَاكُ • ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعِيهُمْ فِأَلْحَيَاوَ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُعْسَبُونَ أَنْهُمْ يُعْسَبُونَ أَنْهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يَعْسَبُونَ أَنْهُمْ عَلَيْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ يَعْسَبُونَ أَنْهُمْ يَعْسَبُونَ أَنْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُونَ أَنْهُمْ أَنْ أَنْهُمْ أَنْهُ أَنْهُمْ أَنْمُ أَنْهُمْ أَلْمُ أُلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أُلِكُمْ أُلِكُمْ أَلْمُ أَلِمُ أَلِكُ مِنْ أَلِكُمُ أَلِكُمْ أَلِنْ أَلِمُ أَلْمُ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَ

وقال تعالى: ﴿ وَلَكِنَّكُمُ فَلَنْتُمُ أَنْفُسَكُمْ وَثَرَيَّضَمُ وَأَرْفَبُمُ وَغَرَّبَّكُمُ وَغَرَّبَتُمُ وَغَرَّبَتُكُمُ الْأَمْانِيُّ حَنَّى جَنَاءَ أَمُرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمُ إِللَّهِ الْخُرُورُ ﴾ (١)

وقال عليه الصلاة والسلام: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانى».

<sup>(</sup>١) سورة فاطر آية ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف آية ١٠٤. ١٠٣ - ١٠٤

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد آية ١٤.

وأنواع الغرور كثيرة، وأصناف المغترين من المطيعين ومن العاصين كثيرة، ومن أمثال الغرور في أهل الطاعات: أن يطلب الإنسان العلم ويسوف العمل، ثم يحتج لنفسه بما ورد في فضل العلم وفضل طلبه. ويغفل عا ورد من الذم والوعيد الشديد في حق من لا يعمل بعلمه.

ومنها - أن يتعلم ويعلم للرياسة والطمع في الناس. ويظن بنفسه أنه يتعلم ويعلم لله ، ولا يناقش نفسه ولا يختبرها بأحوال أهل الإخلاص.

ومنها – أن يكثر الصلاة والقيام وأفعال الخير، ثم يعجب بنفسه. وينظر إلى حوله وقوته، وينسى منة الله عليه في توفيقه وهدايته. والعجب عبط للأعال، أو يرائي بعبادته ويطلب بها المنزلة عند الناس، ويظن بنفسه الإخلاص وإرادة التقرب إلى الله وقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه: حبذا نوم الأكياس وفطرهم. كيف يغلبون سهر الحمقى وصومهم، ولذرة من صاحب يقين وتقوى أفضل من أمثال الجبال من أعال المغترين.

ومن أمثال غرور العصاة: أن يعصي الإنسان ثم يتوب ويستغفر بلسانه من غير معرفة بشرائط التوبة وتحقيقها ثم يظن بنفسه أنه قد تاب وقد غفر الله له.

ومنها - أن يكثر المعاصي ويصر عليها، ويقصر في الواجبات، ثم يحتج لنفسه بالقدر وأنه لا اختيار له ولا قدرة على ترك ما قد كتب عليه، وهذا غرور عظيم، والقائل به مبتدع وليس من أهل السنة.

ومنها - أماني المنفرة مع التقصير عن امتثال الأوامر واجتناب الحارم، وقول بعض العصاة والمقصرين: إن الله غني عنا وعن أعالنا، وليس تضره الذنوب ولا تنفعه الطاعات، وهذا الكلام حق أريد به باطل، وقد ألقاه الشيطان على قلب هذا المتمني، وأجراه على لسانه ليقطعه به عن المغفرة، وعن السعي لها الذي أمره الله به.

ومنها – اتكال بعض العصاة والمخلصين على صلاح آبائهم وأجدادهم من أهل العلم والصلاح، مع ترك الاقتداء بهم في أخلاقهم وأفعالهم وأقوالهم الصالحة. وذلك من الغرور المذموم، والحمق الفاحش.

ومنها - اغترار بعض العصاة برؤية الصالحين وخدمتهم، وحسن الظن بهم مع المجانبة والمباعدة لما هم عليه من الخير والصلاح، والملازمة لطاعة الله.

وأنواع الغرور كثيرة كما تقدم، ولا ينجي منها إلا الرجوع إلى الله، والإتكال على محض فضله وكرمه، مع الجزم والاحتياط والتشمير في طاعته، والجد والاجتهاد في عبادته، ومع اجتناب معصيته، والشكر له على ذلك مع الاعتراف بغاية التقصير عن القيام بأقل شيء من واجب حقه، ومع ملازمة الإنكسار، ونهاية الافتقار إليه، مع دوام التضرع والدعاء، ولزوم الاستغفار آناء الليل والنهار. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

#### المنجيات

وأما المنجيات التي يجب تحلية القلب واتصافه بها فكثيرة، فنذكر شيئا من أمهاتها ومهاتها، وننبه عليها بكلام مجمل وجيز، إن شاء الله تعالى.

#### التوبة

فمن أعظم المنجيات التوبة إلى الله تعالى من جميع الذنوب وقد أمر الله عز وجل عباده بالتوبة، ورغبهم فيها، ووعدهم بقبولها فقال تعالى: ﴿ وَتَوْبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهُ المُؤْمِنُونَ لَعَلَّمُ وَنُولِكُونَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة النور آية ٣١.

وقال تعالى: ﴿ يَنَا اللّهِ يَعِبُ الْقَرْبِينَ وَكُوبُ الْمَالِمَ وَعَبِينَهُ فَصُوحًا ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ يُعِبُ الْقَرْبِينَ وَكُوبُ الْمَالِمَ وَاللّهُ اللّهَ يَعُوبُ عَلَيْ إِنَّ اللّهَ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الله الله عليه وسلم: « إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيى وقال صلى الله عليه وسلم: « إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيى الليل، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيى الليل، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيى الليل، ويبسط يده بالنهار اليتوب مسيى الليل الله الله الله عليه وسلم: « إن الله يبسط وقال صلى الله عليه وسلم: « يا أيها السلم النه عليه وسلم: « يا أيها الناس توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له » رواه ابن ماجه. وقال عليه الصلاة والسلام: « إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم الموت. وقال عليه الصلاة والسلام: « ويتوب الله على من تاب » رواه الموت. وقال عليه الصلاة والسلام: « ويتوب الله على من تاب » رواه الموت. وقال عليه الصلاة والسلام: « ويتوب الله على من تاب » رواه الموت. وقال عليه الصلاة والسلام: « ويتوب الله على من تاب » رواه أحد والشخان.

#### شروط التوبة:

ثم اعلم رحمك الله - أن التوبة ليست هي قول العبد بلسانه استغفر الله وأتوب إليه، من غير ندم بالقلب، ومن غير إقلاع عن الذنب.

<sup>(</sup>١) - سورة التحريم آية ٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة أية ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة آية ٣٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى آية ٢٥.

وقد ذكر العلماء رحمهم الله للتوبة شرائط لا بدمنها، ولا تتم التوبة إلا بها وهي ثلاثة: (الأول) الندم بالقلب على الدنوب السالفة و(الثاني) الإقلاع عن الدنب ومعناه أن لا يتوب من ذنب وهو مقيم عليه وملازم له و(الثالث) العزم على أن لا يعود إلى الذنوب ما عاش وهذه الثلاث لا بد منها في التوبة من الذنوب التي تكون بين العبد وبين ربه. ويزاد عليها «شرط رابع» في الذنوب التي تكون بين العبد وبين غيره من العباد ألا وهو رد المظالم إلى أهلها.

فإذا تاب العبد من ذنوبه على الوجه الذي وصفناه – فينبغي له أن يكون بين الخوف والرجاء، يرجو من ربه قبول توبته بفضله وكرمه، ويخاف من عدم قبول التوبة مخافة أنه لم يأت بالتوبة على وجهها الذي أمره الله به، فيكون غير تائب عند الله.

وينبغي لكل مؤمن ويجب عليه وجوبا متأكدا: أن يحترز من جميع الذنوب احترازا كليا لأن فيها سخط الله ومقته وهي السبب في جميع البليات والهلكات التي تحل بالعباد في الدنيا والآخرة. ثم إن وقع في شيء من الذنوب وجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله من ذنبه من غير إصرار، ولا إقامة على الذنب، ولا رضا به.

وينبغي لكل مؤمن أن لا يزال تائبا إلى الله، ومجددا للتوبة في كل حال وحين وذلك لأن الذنوب كثيرة، ومنها الصغائر والكبائر، والذنوب الباطنة، والذنوب الظاهرة، وذنوب يعلمها العبد، وذنوب لا يعلمها، وقد يؤاخذ بها من حيث أنه قصر في طلب العلم بكونها ذنوبا، أو من حيث أن لها مقدمات وسوابق داخلة في العلم والاختيار.

#### الإكثار من الاستغفار

ومن المتأكد المهم - الإكثار من الاستغفار ، فقد أمر الله به ، ورغب فيه فقال تعالى: وَآسَنُغُورُو اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَنُورُ رَحِيمٌ ﴾ (١)

وقال تعالى لرسوله عَلِي ﴿ وَأَسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْوَقِينِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ (٧).

وقال تعالى في وصف عباده المصلين الحسنين:

﴿ وَيَّالْأَسُّهَارِهُمْ يَسَنَغُفِرُونَ ﴾ (٣).

وقال عليه الصلاة والسلام: «من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب » رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم. وقال عليه الصلاة والسلام: «طوبي لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا ». رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير والبيهتي.

فالتوبة والاستغفار من كنوز الخيرات، ومن أعظم أبواب القربات والبركات، ومن أوصل الوسائل إلى جميع خيرات الدنيا والآخرة. فعليكم

<sup>(</sup>١) سورة المزمل آية ٢٠.

<sup>(</sup>۲) سورة محمد آية ۱۹.

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات آية ١٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال آية ٣٣.

<sup>(</sup>۵) سورة نوح آيات ۱۰ - ۱۱ - ۱۲.

رحمكم الله بلزوم التوبة والاستغفار آناء الليل والنهار. ثم إن الشيطان لعنه الله قد يخدع بعض الأغبياء من المسلمين فيقول له: كيف تتوب وأنت لا تعرف من نفسك الثبات على التوبة. وكم تعود إلى الذنب؟ ويلقي عليه وساوس من هذا الجنس فليحذره المسلم ولا يغتر، ولا يأخذ بتزويره وتلبيسه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة» رواه أبو داود والترمذي. وعلى العبد أن يتوب، ويسأل من ربه الإعانة والتثبيت. ثم إن غلبته نفسه على العود إلى الذنب فليغلبها على العود إلى التوبة. والله الموفق والمعين.

## الرجاء والخوف

ومن المنجيات (الرجاء في الله والخوف من الله) والرجاء والخوف من الله المقامات الشريفة، وقد وصف الله بها أنبياء والمرسلين وأتباعهم بإحسان من صالحي المؤمنين قال الله تعالى: ﴿ أُولَٰلِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ بِإحسان من صالحي المؤمنين قال الله تعالى: ﴿ أُولَٰلِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ لِيَعْمُ الْوَسِيلَةَ أَيَّهُ مُ أُولِ يَكُونَ لِكَانَهُ وَيَخَافُونَ عَذَا بَهُ إِنَّ عَذَا بَرَيِّكَ وَيَخُونَ لِكَانَهُ وَيَخَافُونَ عَذَا بَهُ إِنَّ عَذَا بَرَيِّكَ وَيَعْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ فِسَيِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَلِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّجِيدُ ﴾ (٣) وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَا تَواْ وَقُلُوبُهُ مِّ وَجِلَةٌ ۗ ٱنَّهَ مُرَالِكَ وَ رَبِيهِ مُرَكِعِمُونَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء آية ٥٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء آية ٩٠.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية ٢١٨.

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنين آية ٦٠.

واعلم - أن الخوف زاجر، يزجر الإنسان عن المعاصي والخالفات، والرجاء قائد يقود العبد إلى الطاعات والموافقات، فمن لم يزجره خوفه عن معصية الله عز وجل ولم يقده رجاؤه إلى طاعة الله تعالى كان خرفه ورجاؤه حديث نفس لا يعتد بها ولا يعول عليها، لخلوها عن ثمرتها المقصودة، وفائدتها المطلوبة.

وقد ساء فهم بعض الناس في معنى الرجاء في الله وظنوا أن معناه إباحة الإقبال على المعاصي والاستمرار فيها اعتادا على سعة الرحمة الإلهية فهلكوا من حيث لم ينووا. وقد وقع في ذلك طوائف من عامة المسلمين المفترين بالله، والرجاء على هذا الوصف هو الرجاء الكاذب وهو الاغترار بالله، وليس من الرجاء المحمود في شيء، لأن الرجاء الحمود هو الذي يقود العبد إلى العمل بطاعة الله، ويحمله على سلوك سبيل مرضاته. فليحذر المؤمن من الرجاء الذي يكون بهذه المثابة، فإنه غرور من الشيطان، وشر ساقه إليه في معرض الخير.

وليحذر المؤمن كل الحذر من الأمن من مكر الله ومن القنوط من رحته، قال تعالى: ﴿ فَلَا يَأْمُنُ مَكُراً لَلَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخُسِرُونَ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةً وَرَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ ﴾ (١)

والأمن من مكر الله: عبارة عن تمحض الرجاء وذهاب الخوف من الله بالكلية حتى لا يجوز أن الله يعذبه ويعاقبه.

وأما القنوط: فهو عبارة عن تمحض الخوف وذهاب الرجاء بالكلية، حتى لا يجوز أن الله يرجمه ويتجاوز عنه. والأمن من مكر الله،

<sup>(</sup>١) سُورة الأعراف آية ٩٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر آية ٥٦.

والقنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب فاحذر منها أيها المؤمن، وكن بين الخوف والرجاء، ولا تغتر بربك، ولا تجتري عليه فإن ربك سريع العقاب، وإنه لغفور رحيم.

## الصبر على البلاء

ومن المنجيات العظيمة - الصبر على بلاء الله، والشكر لنعاء الله، والزهد في الدنيا الشاغلة عن الله.

<sup>(</sup>١) سورة المقرة آية ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران آية ١٤٦٠.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل آية ١٢٧.

<sup>(</sup>۵) سورة الطور آية ٤٨.

<sup>(</sup>٦) سورة السجدة آية ٢٤.

<sup>(</sup>٧) سورة الزمر آية ١٠.

فيحتاج المؤمن حاجة شديدة إلى الصبر عند ورود البلايا: من الشدائد والمصائب والفاقات والأذيات – بأن لا يجزع إذا نزل به شيء منها، بل ويطمئن ويتوقر ولا يضيق ولا يتضجر، ولا يشكو إلى الخلق، بل يرجع إلى الله بخشوعه وخضوعه، ودعائه وتضرعه ويحسن الظن بربه، ويعلم يقينا أن الله تعالى لم ينزل به ذلك البلاء إلا وله فيه خير كثير: من رفع الدرجات، وزيادة الحسنات وتكفير السيئات، كما وردت بذلك الأخبار الشهيرة الكثيرة.

ويحتاج المؤمن إلى الصبر حاجة شديدة عند فعل الطاعات، بألا يكسل عنها وبأن يؤديها كما أمره الله من كمال الحضور مع الله فيها، والإخلاص لله، وأن لا يكون بها مرائيا، ولا متصنعا للخلق. ومن شأن النفس التثاقل عن الطاعة والتكاسل عنها فيحتاج العبد إلى إكراهها على ذلك بحس الصبر.

ويحتاج المؤمن إلى الصبر حاجة شديدة في كف نفسه عن المعاصي والحرمات لأن النفس قد تدعو إليها، وتتحدث بالوقوع فيها، فيمنعها بحسن صبره عن فعل المعاصي ظاهرا، وعن التحدث بها والميل إليها باطنا.

ويحتاج المؤمن حاجة شديدة إلى الصبر عن الشهوات المباحات، التي تكون رغبة النفس فيها مقصورة على التلذذ والتمتع بالدنيا الجرد، فإن الإنهاك في ذلك، والاسترسال معه يجر إلى الشبهات والحرمات، ويكثر الرغبة في الدنيا وبهيج الحرص عليها، ويحمل على الإيثار للدنيا والأنس بها، وعلى نسيان الآخرة والغفلة عنها، فقد عرفت رحمك الله بما ذكرناه حاجة المؤمن إلى الصبر في عموم أحواله ودوام اوقاته فعليك به تفز بكل خير وتظفر بكل سعادة.

## الشكر على النعياء

وأما الشكر - فهو من المقامات الشريفة، والمنازل الرفيعة، قال الله تعالى: ﴿ وَأَشَّكُمُ وَالْغَنَّ اللَّهِ إِن كُنْ عَلَيْ إِلْكَا وَ نَعْ اللَّهِ إِن كُنْ عَلَيْ إِلْكَا وَ نَعْ اللَّهِ إِن كُنْ عَلَيْ اللَّهِ إِن كُنْ عَلَيْ اللَّهِ إِن كُنْ عَلَيْ اللَّهِ إِن كُنْ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وأصل الشكر - معرفة العبد بأن جميع ما به من النعم، وما عليه منها في ظاهره وباطنه من الله تعالى، تفضلا منه سبحانه وامتنانا.

ومن الشكر - الفرح بوجود النعم من حيث انها وسيلة إلى العمل بطاعة الله ونيل القرب منه.

ومن الشكر - الإكثار من الحمد لله، والثناء عليه تعالى باللسان.

ومن الشكر - العمل بطاعة الله وأن يستعين بنعم الله على طاعته وأن يضع نعم الله في مواضعها التي يجبها الله - وذلك هو غاية الشكر ونهايته، وأن لا يتكبر بالنعم ولا يفتخر بها على عباد الله، ولا يبغي ولا يطغى، ولا يتعدى على العباد، ومن فعل شيئًا من ذلك فقد كفر النعمة ولم يشكرها، والكفران سبب لسلب النعم وتبدلها بالنقم قال تغالى:

<sup>(</sup>١) سورة النحل أية ١١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة سأ آنة ١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ آية ١٣.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران آبة ١٤٥.

﴿ ذَالِكَ إِلَّ ٱللَّهَ أَدُيكُ مُعَيِّرًا يَعْمَةً أَعْمَهُمَا عَلَى قَوْمِ حَتَّى يُعْكِيْرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ (١) أي بتركهم الشكر متعرض للسلب والهلاك. والشاكر متعرض للسلب والهلاك. ﴿ وَإِذْ نَاذَنَ رَبِّكُ مُ لَيِّنَ شَكَرَةُ وَلَازِيدَ ، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ نَاذَنَ رَبِّكُ مُ لَيِّنَ شَكَرَةُ وَلَازِيدَ نَا الله تعالى: ﴿ وَإِذْ نَاذَنَ رَبِّكُ مُ لَيِّنِ شَكَرَةُ وَلَازِيدَ نَا الله تعالى:

ومن الشكر - تعظيم النعمة وإن كانت صغيرة، نظرا إلى عظمة المنعم بها تبارك وتعالى. ثم إن لله على عبده نعا كثيرة لا تعد ولا تحصى، والعبد عاجز عن احصائها فضلا عن القيام بشكرها، قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ تَعَدُّوْ الْعِبْ مُمَّا لِللهِ لَا تَحْصُو اللهِ اللهُ اللهُ لَعَنْ اللهُ الل

وينبغي للإنسان – أن لا ينظر إلى من فضل عليه في النعم على سبيل الغبطة والاستكثار، فإنه ربما يزدري نعمة الله تعالى عليه ويستحقرها، فلا يشتغل بشكرها فيكون ذلك سببا لسلبها عنه وتحويلها منه فلا يعطى الكثير الذي غبط عليه أخاه ويسلب مع ذلك القليل الذي اعطاه مولاه لتركه الشكر، وعدم حفظه للأدب مع ربه، وقد فضل الله بعض العباد على بعض لأسرار له في ذلك، وحكم لا يطلع عليها سواه ولمنافع ومصالح لهم لا يحيط بعلمها غيره. فليرض العبد بقسمة ربه، وليشكره على ما أعطاه من نعمه، وليسأله المزيد من فضله، فإن خزائن السموات والأرض في قبضته وجميع الخير بيده، يفعل ما يشاء، وهو على كل شيء قدير.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال آية ٥٣.

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم آية ٧.

<sup>(</sup>٣) .سورة النحل آية ١٨٠

## من المنجيات - الزهد في الدنيا

وأما الزهد في هذه الدنيا - فإنه من أفضل المنجيات، وأجل القربات، وقد قال الله تعالى مزهدا لعباده في الدنيا: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَامَا كُلَّ اللهُ اللهُ تَعَالَى مزهدا لعباده في الدنيا: ﴿ إِنَّاجَعُلْنَامَا كُلُّ اللهُ اللهُ تَعَالَى مَا مُلَّا اللهُ اللهُ

وحقيقة الزهد - خروج حب الدنيا من القلب، وهوان الدنيا على العبد، حتى يكون إدبار الدنيا وقلة الشيء منها أحب إليه وآثر عنده من إقبال الدنيا وكثرتها. هذا من حيث الباطن، وأما من حيث الظاهر فيكون الزاهد منزويا عن الدنيا، ومتجافيا عنها اختيارا مع القدرة عليها، ويكون مقتصرا من سائر أمتعتها مأكلا وملبسا ومسكنا وغير ذلك على ما لا بد منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: «ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب» رواه أبو نعيم في الحلية وابن ماجه والطبراني. فأما من أحب الدنيا بقلبه، وسعى لجمعها يقصد بذلك التنعم والتمتع بشهواتها، فهو من الراغبين في الدنيا، وليس من الزهاد في شيء. فإن مال إلى الدنيا ورغب فيها، لا لتنعم ولكن لينفقها في وجوه الخيرات والقربات، فهو على خير ان وافق عمله نيته، ولا يخلو في ذلك من خطر، وأما من طلب الدنيا ورغب فيها فلم يتيسر له، ولم يحصل على مطلوبه منها فبقي فقيرا لا شيء له، فهذا هو الفقير وليس بالزاهد، وله في فقره فضل وثواب عظيم ان صبر عليه ورضي به.

وأما من تبسط في الدنيا وتوسع في شهواتها، وادعى مع ذلك أنه غير راغب فيها، ولا محب لها بقلبه، فهو مدع مغرور، لا تقوم له حجة بدعواه وليس له في حالته تلك قدوة يقتدي به من الأغة المهتدين والعلماء الصالحين، لا من السلف ولا من الخلف.

<sup>(</sup>١) سورة الكهف آيات ٧ - ٨.

## من المنجيات - التوكل على الله تعالى

ومن المنجيات الشريفة - التوكل على الله، والحب لله، والرضا عن الله، وحسن النية مع الله، والإخلاص في الظاهر والباطن لله.

أما التوكل على الله: فهو من أشرف مقامات الموقنين، وأعز ثمرات اليقين قال الله تعالى: ﴿ فَقُوكُلُّ عَلَى الله لَهُ وَعَلَاللّهِ فَاللّهِ وَقَال تعالى: ﴿ وَقَال الله تعالى: ﴿ وَعَلَاللّهِ فَلَيْتُوَكُولُكُ ﴾ (٢) وقال الله تعالى: ﴿ وَعَلَاللّهِ فَلَيْتُوكُ لِللّهِ فَلَيْتُوكُ لِللّهِ فَلَيْتُوكُ لِللّهِ فَوَكُلُّ عَلَى الله تعالى: ﴿ وَقَوَكُلُّ عَلَى اللّهِ وَعَلَا الله وقال تعالى: ﴿ وَقَوَكُلُّ عَلَى الله وقال عليه الصلاة والسلام: «لو انكم توكلة على الله حق توكله لرزقم كما يرزق الطير تغدو خاصا وتروح بطانا » رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وأبو نعيم في الحلية وفي المأثور: : «حسبنا الله ونعم الوكيل » قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قدف به في النار. وقالها محمد الله عن قيل لهم:

﴿ إِنَّ ٱلنَّاسَقَدُ جَمَعُوالكُمْ فَأَخْشُوهُمْ وَزَادَهُمْ إِيمُنَا وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ وَفِيْكُمُ الْوَكِيلُ ﴾ (١) وقال بعض السلف الصالح رحمه الله: من رضي بالله وكيلا وجد إلى كل خير سبيلا.

<sup>(</sup>١) سورة النمل آية ٧٩.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عُمران آية ١٥٩٠.

<sup>(</sup>٣) سورة التغاين آية ١٣.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة آية ٢٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب آية ٣.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران آبة ١٧٣.

وأصل التوكل: يقين القلب بأن الأمور كلها بيد الله وفي قبضته، وأنه لا ضار ولا نافع ولا معطي ولا مانع غير الله، ثم طأنينة القلب وسكونه إلى وعد الله وضانه، حتى لا يضطرب ولا يتزلزل عند ورود الشدائد والفاقات، ولا يفزع ولا يرجع في المهات والملات إلا إلى الله تعالى، وإن رجع في شيء من ذلك إلى الخلق كان في الظاهر دون الباطن ويكون على موافقة الأمر الإلهي المشروع.

## التوكل لا يقتضي ترك الأخذ بالأسباب:

وليس شرط المتوكل أن يكون متجردا عن أسباب الدنيا، بل قد يكون ملابسا للأسباب مع التوكل، ولكنه يكون معتمدا على الله لا على الأسباب، وعلامة صدقه في ذلك أن لا يسكن إليها، ولا يطمئن بها في حالة وجودها ولا يتزلزل ولا يضطرب عند فقدها وتشوشها.

وقد يكون العبد متجردا عن أسباب الدنيا، وهو غير متوكل، مها كان متعلقا بالأسباب، وملتفتا إلى الخلق وطامعا فيهم.

## من المنجيات - الحب في الله تعالى

وأما الحب في الله - فهو من أشرف المقامات وأرفعها، قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ حُبّا لِللهِ ﴾ (١). وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ حُبّا لِللهِ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ بِعَوْمِ مِن كُن فيه يُجِبّهُ مُوكِيبُونَهُ ﴾ (١) وقال عليه الصلاة والسلام: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما » الحديث. رواه الشيخان وقال عليه الصلاة والسلام: «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني بحب الله ». رواه الترمذي والحاكم.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة آية ٥٤.

ومعنى الحب لله تعالى: ميل وتعلق وتأله يجده العبد في قلبه إلى ذلك الجناب الأقدس الرفيع، مصحوبا بنهاية التقديس والتنزيه، وغاية التعظيم والهيبة لله تعالى، لا يخالطه شيء من خواطر التشبيه ولا يمازجه شيء من أوهام التكييف، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

ثم إن من صدق في محبة الله تعالى دعاه ذلك إلى إيثار الله على أما سواه وإلى التشمير لسلوك سبيل قربه ورضاه، وإلى الجد في طاعته وبذل الاستطاعة في خدمته وترك ما يشغل عن ذكره، وحسن معاملته من كل شيء.

ومن أعظم ما يدل على محبة الله حسن الاتباع لرسول الله عَيِّكَةِ قال الله عَالَيْ الله عَلَيْكَ مَا الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكُمُ اللهُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ اللهُ عَلْ

## من المنجيات - الرضا عن الله تعالى

وأما الرضاعن الله - فهو مجال شريف عزيز، قال تعالى: ﴿ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [الله

والراضي عن الله: هو الراضي بقضائه، فمها قضى عليه سبحانه بما يخالف هواه وبما لا تشتهيه نفسه من مصيبة في نفس أو مال، أو بلية أو شدة أو فاقة فعليه أن يرضى بذلك ويطيب نفسا، ولا يسخط قضاء الله ولا يجزع ولا يتبرم، فإن لله تعالى أن يفعل في ملكه ما يشاء، وليس له في سلطانه منازع ولا معارض.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آبة ٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة البينة آية ٨.

وليحذر العبد عند ذلك: من لو، ولم؟. وكيف. وليعلم إن الله تعالى حكم عادل في جميع أفعاله وأقضيته، وأنه لا يقضي لعبده المؤمن بشيء وإن كرهته نفسه إلا ويكون له فيه خير وخيرة، وعاقبة حسنة، فليحسن ظنه بربه وليرض بقضائه وليرجع إليه بذله وافتقاره. وليقف بين يديه بخضوعه وانكساره. وليكثر من حمده والثناء عليه في يسره وعسره. وشدته ورخائه. والحمد لله رب العالمين.

من المنجيات - حسن النية والإخلاص لله تعالى وأما حسن النية والإخلاص لله تعالى وأما حسن النية والاخلاص لله - فذلك من أعظم المنجيات وأهمها قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَرَادَا لَا يَرَادُ اللَّهُ مُنَا يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْ كُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْ كُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْ كُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمُونُونِ فَأُولَا يَكُ كُانَ سَعْيَا مُرَّ مَنْ اللَّهُ وَالله والسلام: « إنها الأعال بالنيات، وإنها لكل امريء ما نوى » رواه الشيخان. وقال عليه الصلاة والسلام: « إنها يبعث الناس على نياتهم » رواه ابن ماجه.

وقال عليه الصلاة والسلام: «من غزا ولم ينو الا عقالا فله ما نوى » رواه النسائي. والعقال: الحبل الذي يعقل به البعير أي يربط.

وقال عليه الصلاة والسلام: «نية المؤمن خير من عمله» رواه البيهقي والطبراني وذلك لأن النية عمل القلب، والقلب أشرف من الجوارح فكان عمله خيرا من عملها، ولأن النية تنفع بمجردها، واعال الجوارح بدون النية لا نفع لها، وفي الحديث: «من هَمَّ بحسنة ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» رواه الشيخان فعليك رحمك الله بحس

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آنة ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء آية ١٩.

النية وبإخلاصها لله. ولا تعمل شيئا من الطاعات إلا أن تكون ناويا به التقرب إلى الله وابتغاء وجهه وطلب رضاه، وإزادة الثواب الأخروي الذي وعد به سبحانه على تلك الطاعة من باب الفضل والمنة،ولا تدخل في شيء من المباحات حتى الأكل والشرب والنوم الا وتقصد بذلك الاستعانة على طاعة الله، وحصول التقوي به على عبادته تعالى فبذلك تلحق المباحات بالطاعات، فإن للوسائل أحكام المقاصد والمغبون من غبن في حسن النية.

واجعل لك في طاعاتك ومباحاتك نيات كثيرة صالحة ، يحصل لك بكل واحدة منها ثواب تام من فضل الله ، وما عجزت عنه من الطاعات والخيرات ولم تتمكن من فعله فانوه واعزم على فعله عند الاستطاعة ، وقل بصدق وعزم وصلاح نية: لو استطعته لفعلته ، فقد يحصل لك بذلك ثواب الفاعل - كما بلغنا أن رجلا من بني إسرائيل مر في وقت مجاعة على كثبان من رمل ، فقال في نفسه: لو كانت هذه طعاما وكان لي لقسمته على الناس فأوحى الله إلى نبيه «قل لفلان: قد قبل الله صدقتك ، وشكر لك حسن نيتك ».

وفي المأثور: «أن الملائكة إذا صعدوا بصحيفة العبد إلى الله تعالى، يقول الله تعالى لهم سبحانه: اكتبوا له كذا وكذا. فيقولون: إنه لم يعمله، فيقول تعالى: انه نواه.

وقال تعالى في الإحلاس: ﴿ وَمَا أَمْرُوا لِلَّالِيَعُبُدُوا اللَّهَ مُغُلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَهُوْيُوا الصَّلَوٰ وَيُؤْتُوا الرَّكَوْةَ وَذَلِكَ دِينَ الْقَيِّعَةِ ﴾ (١)

وقال تعالى: ﴿ أَلَالِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَيَالِصُ ۗ ﴾(١).

<sup>(</sup>١) سورة البينة آية ٥.

٢) سورة الزمر آية ٣.

وقال النبي عليه و أخلص دينك يجزك العمل القليل » وسئل عليه الصلاة والسلام عن الإيمان فقال: « هو الإخلاص لله » وقال عليه الصلاة والسلام: « لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصا له، وابتغي به وجهه » رواه النسائي وقال عليه الصلاة والسلام: « من أخلص لله أربعين يوما أظهر الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه » رواه أمحد في الزهد وأبو نعيم في الحلية وابن عدي.

ومعنى الإخلاص: أن يكون قصد الإنسان في جميع طاعاته وأعاله محرد التقرب إلى الله، وإرادة قربه ورضاه دون غرض آخر من مراءاة الناس، أو طلب محدة منهم أو طمع فيهم.

قال سهل بن عبدالله التستري رحمه الله تعالى: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا: ان تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. انتهى فالذي يعمل لقصد التقرب إلى الله وطلب مرضاته وثوابه. هو المخلص والذي يعمل لله ولمراءاة الناس هو الرائي، وعمله غير مقبول. والذي يعمل لمراءاة الناس فقط ولولا الناس لم يعمل أصلا أمره خطر هائل، ورياؤه رياء المنافقين – نعوذ بالله من ذلك. ونسأله العافية من جميع البليات.

## من المنجيات - الصدق مع الله تعالى والمراقبة له

ومن المنجيات الفاضلة - الصدق مع الله، والمراقبة لله، وحسن التفكر وقصر الأمل، وكثرة ذكر الموت والاستعداد له.

أما الصدق - فقال الله تعالى: ﴿ يَنَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ المَّوَا اللهُ وَكُونُواْ مَعَ ٱلطَّدِقِينَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة آية ١١٩.

وقال تعالى: ﴿ مَكْلَا يُوْمُرَيْفَعُ ٱلْصَّادِقِينَ صِدْقُهُمُ اللهِ اللهِ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَنَا لَكُومُ نِينَ رَجَالُ صَدَقُواْ مَاعَلَمُهُ وَاٱللَّهَ عَكَيْمٌ ﴾ [[].

وقسال تعسالى: ﴿ لِيُجْرِي أَلِلَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ ﴾ "".

وقال عليه الصلاة والسلام: «الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وما يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ».

وأول الصدق - مجانبة الكذب في جميع الأقوال، ثم ان للصدق مدخلا في جميع الأعال والنيات، والأحوال والمقامات.

ومعنى الصدق فيها: الثبات عليها، والاتيان بها على الوجه الأحسن الأكمل الأحوط، مع بذل الاستطاعة ونهاية الجد والتشمير لله في الظاهر والباطن.

وأما المراقبة لله فمعناها: استشعار قرب الله من العبد على الدوام وإحاطته به ومعيته له. واطلاعه عليه ونظره إليه. قال الله تعالى: ﴿ إِنَّيْ مَعَكُمُ الشَّمُ وَأَرَى ﴾ (أ) وقال تعالى: ﴿ إِنَّيْ مَعَكُمُ الشَّمُ وَأَرَى ﴾ (أ) وقال تعالى: ﴿ إِنَّيْ مَعَكُمُ الشَّمُ وَأَرَى ﴾ (أ) وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْخُلَقُنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُونُ بِدِ نَفْسُهُ وَيَعَمُ أَنْ مَا لَنْ اللّهُ عِلَا اللّهُ عَالَمَ اللّهُ عَالَمَ اللّهُ عَالَمَ اللّهُ عَالَمَ اللّهُ عَالَمَ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَالَمَ اللّهُ عَالَم اللّهُ اللّهُ عَالَم اللّهُ اللّهُ عَالَم اللّهُ اللّهُ عَالَم اللّه الله الله الله الله الله وهو مَعَمَا عَلَم اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آبة ١١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب آية ٢٣.

<sup>(</sup>٣) حورة الأحزاب آية ٢٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب آية ٥٢.

<sup>(</sup>٥) سورة طه آنة ٢٤.

<sup>(</sup>٦) سورة ق آية ١٦.

<sup>(</sup>٧) سورة الحديد آية ٤.

وقال صلى الله عليه وسلم: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» رواه مسلم. فالمراقبة من مقام الإحسان، ومن تحقق بها أغرت له الخشية لله تعالى والحياء من الله تعالى وذلك أن لا يراه حيث نهاه، ولا يفقده حيث أمره، ولا يراه متثاقلا عن طاعته، متكاسلا عن عبادته، مشتغلا عن خدمته، غافلا عن ذكره وحسن معاملته.

## من المنجيات - حسن التفكر والاستقامة

وأما حسن التفكر واستقامته - ففيه منافع كثيرة، وفوائد عظيمة وقد قال الله تعالى:

﴿ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنَ أَلَّهُ لَكُمُ ٱلْآَيْتِ لَعَلَّمُ الْآَيْتِ لَعَلَّمُ الْآَيْتِ لَعَلَّمُ الْآَيْتِ لَعَلَّمُ الْآَيْتِ لَعَلَّمُ الْآَيْتِ لَعَلَّمُ الْآَيْتِ لِقَوْمِ لِيَعْكُرُونَ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَلِي لِقَوْمِ لِيَعْكُرُونَ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ قُلِ آنظُرُوا مَاذَا فِي ٱلسَّمَا وَالْآرُضِ فَ ﴾ (١).

والفكر على أنواع كثيرة، وأشرف أنواعه وأفضلها: الفكر في أفعال الله وآياته وعجائب مصنوعاته في أرضه وسمواته. ومن أحسن التفكر في ذلك أثمر له زيادة المعرفة بالله، وهي الإكسير الأكبر. ومن أنواعه التفكر فيا لله عليك من النعم والآلاء الدينية والدنيوية وحسن التفكر في ذلك يثمر زيادة الحب لله. ويحث على الشكر لله.

ومن أنواعه - أن تتفكر في عظم حق الله عليك، وكثرة تقصيرك عن القيام بحقوق ربوبيته. وحسن التفكر في ذلك يثمر الخوف والخشية

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آيات ٢١٩ - ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم آية ٢١.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس آية ١٠١.

والحياء من الله تعالى ويبعث على التشمير والجد في طاعته وإقامة حقه تعالى.

ومن أنواعه - التفكر في الدنيا وسرعة زوالها، وكثرة أكدارها وأشغالها،وحسن التفكر في ذلك يثمر الزهد في الدنيا، والتجافي عنها وقلة الرغبة فيها.

ومن أنواعه - التفكر في الآخرة وبقائها، وفي نعيمها ودوام لذاتها وسرورها. وحسن التفكر في ذلك يثمر إيثار الآخرة وكثرة الرغبة فيها، والتشمير في العمل لها. ومجاري الفكر كثيرة، وكلها كانت بصيرة العبد أنفذ، وكان عمله أغزر وأوسع، كان تفكره أعظم وأكثر.

## من المنجيات - قصر الأمل وكثرة ذكر الموت

وأما قصر الأمل، وكثرة ذكر الموت والاستعداد له فنفع ذلك عظيم وفضله كثير، فإن من قصر أمله، وكثر للموت ذكره، جد في صالح العمل وترك التسويف والكسل، وزهد في الدنيا ورغب في العقبى، وبادر بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى وتباعد عا يشغله عن طاعة الله وعن سلوك سبيل مرضاته. ومن طال أمله، وقل للموت ذكره، كان على الضد من ذلك.

قال الإمام الغزالي رجمه الله في البداية: وتفكر في قصر عمرك وإن عشت مثلا مائة سنة بالإضافة إلى مقامك في الدار الآخرة وهي أبدا الآباد. وتأمل أنك كيف تتحمل المشقة والذل في طلب الدنيا شهرا أو سنة رجاء أن تستريح بها عشرين سنة، فكيف لا تتحمل ذلك أياما قلائل رجاء الاستراحة أبد الآباد، ولا تطول أملك فيثقل عليك عملك، وقدر قرب الموت وقل في نفسك: أتحمل المشقة اليوم فلعلي أموت غدا، فإن الموت لا يهجم في وقت مخصوص وحال مخصوص، وسن مخصوصة، ولا بد من هجومه

فالاستعداد له أولى من الاستعداد للدنيا، وأنت تعلم أنك لا تبقى فيها إلا مدة يسيرة، ولعله لم يبق من أجلك إلا نفس واحد أو يوم واحد فكرر هذا على قلبك كل يوم، وكلف نفسك الصبر على طاعة الله يوما يوما، فإنك لو قدرت البقاء خسين سنة وألزمتها الصبر على طاعة الله تعلى نفرت واستعصت عليك، فإن فعلت ذلك فرحت عند الموت فرحا لا آخر له، وإن سوفت وتساهلت جاءك الموت في وقت لا تحتسبه وتحسرت تحسرا لا آخر له – وعند الصباح يحمد القوم السرى، وعند الموت يأتيك الخبر اليقين، ولتعلمن نبأه بعد حين.

 $(x_1, \dots, x_n) \in \mathcal{C}_{n+1} \times \mathcal{C}_{n+1} \times \mathcal{C}_{n+1}$ 

## الخاتمة في الجهاد

## حكمه وفضله

الجهاد فرض مكتوب على المسلمين كالصوم والصلاة، والعمل به ماض إلى يوم القيامة. قال تعالى: ﴿ كُنِبَعَلِكُ مُ الْقِيَالُ وَهُورُ اللّهُ اللّهِ وَهُو حَسْد وقال صلى الله عليه وسلم: «الجهاد ماض إلى يوم القيامة» وهو حشد القوى المادية والمعنوية وتنظيمها لمحاربة العدو بكل الوسائل التي تتفق مع الفطرة البشرية ولا تمس الشرف الإنساني، وتشترك فيه الأمة المحمدية جيعا قال تعالى: ﴿ وَقَائِلُوا ٱلمُشْرِكِينَ كَافَةً كَايُعَلِّونَكُو كُافَةً وَاعْمُولُ اللّهُ مَعَ الْمُعَمِّد اللهُ بشروط خاصة الله عفى منه إلا أربعة أعفاهم الله بشروط خاصة ينتفى الإعفاء منه بانتفائها وهم:

- ١ الضعفاء الذين لا يستطيعون حمل السلاح ومنهم أصحاب العاهات.
  - ۲ المرضى حتى يصحوا.
  - ٣ الفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون حتى يغنيهم الله.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة أية ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة آية ٣٩.

٤ - المتطوعون الأقوياء الذين لا يجد الإمام ما يجهزهم به ولا يجدون من يقوم بذلك بشرط أن يقوموا جميعا من وراء الجيش بالدعاية وأداء ما يستطيعون من أعال.

قال الله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الشَّعَفَآءَ وَلَا عَلَى الْسَرَضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُعْفُونَ مَرَ حَجُ إِذَا نَعْمُوا لِقِهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْخُيْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ . وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

وللجهاد أحكام تختلف باختلاف الدواعي والملابسات فهو تارة مفروض على المسلمين جيعا لا يسقط عن بعضهم إذا نهض به الآخرون. وهو حينا مفروض عليهم فرض كفاية يقوم به بعضهم فيسقط عن الباقي.

#### ۱ – فرض عین:

(أ) إذا هجم العدو على بلد من بلاد المسلمين وجب على أهل هذا البلد أن يخرجوا إلى العدو ليقوم كل منهم بما يستطيع القيام به ولا يتخلف منهم أحد سواء أكان من المقاتلين أم من غيرهم.

<sup>(</sup>۱): سورة التوبة آيات ۹۱ - ۹۲ - ۹۳.

وهذا هو النفير العام الذي يشترك فيه الجميع، المرأة والعبد والغلام والشخص الذي له أب أو أبوان سواء أذنا له أم لم يأذنا.

(ب) فإن عجز أهل هذا البلد عن صد عدوهم أو تكاسلوا عن النهوض له وجب الجهاد على من يليهم وهكذا حتى يصير فرضا بالتدريج على المسلمين جيعا.

#### ٢ - وهو فرض كفاية:

(أ) إذا كان بعض المسلمين قادرين على الدفاع وقتال الأعداء فإن هجم العدو على بلد إسلامي وكان أهل هذا البلد ذوي مقدرة على صده فإن الجهاد ليس فرضا عينيا على جيرانهم بل هو فرض كفاية ما دام إخوانهم غير محتاجين إليهم، ولكن إذا عجزوا عن المقاومة أو لم يعجزوا عنها ولكنهم تراخوا عن الجهاد صار فرض عين على جيرانهم لا يسعهم تركه، فإن عجز هؤلاء الجيران أو تكاسلوا صار فرض عين على من يلونهم، وهكذا إلى أن يصير فرضا عينيا على المسلمين جيعا.

وقد اقتضت حكمة الله تعالى ألا يجعله فرض عين دامًا لئلا يشتغل به المسلمون جميعا فتتعطل مصالحهم.

(ب) وهو فرض كفاية إذا كان المسلم بمن لا يستطيع الجهاد لأنه مريض بمرض يقعده أو لأنه غير قادر على حمل السلاح أو لأنه لا يمتلك الراحلة والزاد أو لأنه من الذين أعفاهم الله تعالى.

﴿ آنفِرُوا خِفَافًا وَثِمَا لَا وَجَلُوا بِأَمُولِكُ مُوالْكُمُ وَأَنفُسِكُمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة آية ٤١.

وقال سبعانه ﴿ يَنَالَيُهَا الَّذِينَ الْمَوْا مَالْكُمُ إِذَاقِيلَ الْكُوْاَفِيرُوا فِي سَبِيلِ لَقَهِ

اَشَّا فَلْتُمُ إِلَا لَا رَضِيتُ مِالْحَيَوَةِ الدُّنْيَامِنَ الْاَحْرَةُ فَمَا مَتَاعُ الْحُيَوَةِ الدُّنْيَافِ الْاَحْرَةُ إِلَّا

وَاللّهُ عَلَى وَ الْاَنْعَرُوا فِي مَنْ اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

- (ج) وهو واجب على كل من علم بضعف المسلمين عن محاربة عدوهم وهزيمته وهو يستبطيع أن يغيثهم لأن المسلمين كلهم يد على من سواهم ولهذا إذا استطاع أهل البلد المعتدى عليه أن يردوا عدوهم سقط الجهاد عن الآخرين.
- (د) كذلك يجب على المسلمين إذا ما قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلها حتى يظهر دين الله ويصان الوطن ويُهزم العدو وليس في هذا خلاف.

#### فضله:

قال الله تعالى: ﴿ • إِنَّ اللَّهُ ٱشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُوَ الْمَهُمُ إِنَّ الْمُهُ الْجُنَةَ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) سورة التوبة آيات ٣٨ - ٣٩.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة آية ١١١.

وقال تعالى: ﴿ يَلَا عُمَّالَةُ يَنَ عَامَنُوا هَ كَالْ أَذُكُ لَكُوعَالَ يَجَارَةِ نَجْيِكُ مِّنُ عَذَابِ لِلهِ يَوْفُونَ إِللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَجْلِهِ دُونَ فِي سَبِيلِ لللَّهِ فِإِمُوالِكُو وَأَنفُسِكُ مِّ ذَالِكُمْ خَيْرِ كَاكُمُ إِن تَوْفُونَ إِللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُجُلِّهِ وَلَي مَن اللَّهِ فَا لَكُونُ وَمُسَاكِنَ طَيِبَ مَا كُنتُ مُ مَن اللَّه اللَّه فَالْ وَمُسَاكِنَ طَيْبَ مَا كُنتُ مُ مَن اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ الللل

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله على أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور».

عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله على الله عنه أن رسول الله على الله عنه أن رسول الله عنها «٢٠).

عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها »(٦) متفق عليه.

<sup>(</sup>۱) سورة الصف آیات ۱۰ – ۱۱ – ۱۳ – ۱۳.

<sup>(</sup>٢) الغدوة بالفتح المرة من الغدو وهو السير أول النهار إلى انتصافه والروحة هي السير من الزوال إلى الليل وفي رواية للشيخين أيضا: خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. والمراد والله أعلم، أن ثواب الله سبحانه خير من الدنيا وما أودع فيها من الكنوز والنفائس انفقها المرء في ضروب البر والإحسان.

<sup>(</sup>٣) في الحديث بيان أن صغير الزمان وصغير ألمكان في الآخرة بجير من الزمان الطويل والمكان الكبير في الدنيا تزهيدا فيها وتصغيرا لها وترغيبا في الجهاد، لأنه بهذا القليل يعطيه الله خيرا من الدنيا وما فيها، فضلا عمن أتعب نفسه وأنفق ماله، وكذا=

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: «لا تستطيعونه» فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا ، كل ذلك يقول: «لا تستطيعونه»، ثم قال: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القائم القائت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام، حتى يرجع المجاهد في سبيل الله » متفق عليه. وهذا لفظ مسلم وفي رواية البخاري: أن رجلا قال: يا رسول الله ، دلني على عمل يعدل الجهاد؟ قال: «لا أجده»، ثم قال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر، وتصوم ولا تفطر؟ » فقال: ومن يستطيع ذلك؟

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين

عمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني

<sup>=</sup> غدوة أو روحة في موضع القتال، لأن الجميع يسعى غدوة وروحة في سبيل الله، وفيه فضل الرباط وهو ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين منهم، ويقال الرباط هو: حفظ ثفور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين.

# المحتويات

## الصفحة

## المت وضو وع

|     | بسم الله الرحمن الرحم          |
|-----|--------------------------------|
|     | لا إله إلا اللهلا              |
| ٧   | لیس کمثله شیءلیس کمثله شیء     |
| ٨   | على العرش استوىعلى العرش استوى |
| 4   | القريبالقريب                   |
| ٩,  | الحي القيوما                   |
| ١.  | الوكيلالوكيل                   |
| ١.  | القديرالقدير                   |
| ١.  | العليما                        |
| ١١  | المريد                         |
| ١١, | السميع البصبر                  |
| 1 1 | التكل                          |
| ۲ ۱ | القرآن كلام الله               |
| 7   | الخالق الرزاق                  |

| ١٤ | الحكم العدل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٤ | محمد رسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17 | الشهادتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۷ | سيد ولد آدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۸ | قل إغا أنا بشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 27 | مقام الخالق ومقام المخلوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۵ | معنى الإيمان بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲٩ | الإيمان بالملائكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳١ | الإيمان بالكتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٢ | الإيمان بالرسل عليهم السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٣ | الإيمان باليوم الآخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٤ | فتنة القبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲٤ | البعث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٣ | وزن ا <b>لأعال</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٦ | الصراط على متن جهنم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٧ | الحوضالله المعاملة المعا |
| ٤٠ | الجنة والنار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٠ | رؤية الله تعالى يوم الآخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤١ | الشفاعة يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٣ | الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٤ | مكانة الصلاة في الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٦ | للصلاة صورة ظاهرة وحقيقة باطنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٨ | بعض أحوال السلف في الخشوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٨ | حكم تارك الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥. | ال كاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| ٥١   | فضل الزكاة                                          |
|------|-----------------------------------------------------|
| ۱۵   | منع الزكاة من أكبر الكبائر                          |
| 04   | أسرار الزكاة                                        |
| 00   | صيام رمضان                                          |
| 07   | اسرار الصوم                                         |
| ٥٧   | خصائص الصائمين وشرفهم                               |
| 77   | الحج أحد أركان الإسلام                              |
| 77   | من اسرار الحجمن اسرار الحج                          |
| 7.   | فضائل الحبج وشرفه                                   |
| ٧٢   | مسئولية الإيان                                      |
| ٧٣   | السؤال عن المال                                     |
| ٧٤   | درجات الورع                                         |
| ۲۷   | السؤال عن العلم                                     |
| ٧٨   | شرف العلم والعبادة                                  |
| ٧٩   | شؤم المعاصي                                         |
| ٨٢   | فضائل الذكر                                         |
| ۸۵   | فوائد الذكر                                         |
| ٩.   | المهلكات والمنجيات                                  |
| ۹ ۱  | من أعظم أمراض القلوب الكبر والخيلاء                 |
| ٩ ٤  | من اعظم آفات القلوب: الرياء                         |
| 97   | من اعظمُ الآفات: الحسد والحقد والغش                 |
| 4 ^  | من أعظمُ الآفات: قلة الرحمة بالمسلمين وسوء الظن بهم |
| . 99 | من اعظم الآفات: حب الدنيا                           |
| ١    | بيان المراد من الدنيا في معرض الذم                  |
| 1.1  | من أعظم الآفات: حبّ الجاه والمال                    |

| ١.٢  | من أعظم الآفات: الشح والبخل                   |
|------|-----------------------------------------------|
| ۱۰۳  | من اعظم الآفات المهلكة: الغرور                |
| ١٠٥  | المنجيات: التوبة                              |
| ١.٥  | شروط التوبة                                   |
| ١٠٨  | الإكثار من الاستغفار                          |
| 1.1  | الرجاء والخوف                                 |
| 111  | الصبر على البلاء                              |
| ۱۱۳  | الشكر على النعاء                              |
| 110  | من المنجيات: الزهد في الدنيا                  |
| 117  | من المنجيات: التوكل على الله تعالى            |
| 119  | من المنجيات: الحب في الله تعالى               |
| 111  | من المنجيات: الرضا عن الله تعالى              |
| 111  | من المنجيات: حسن النية والإخلاص لله تعالى     |
| 171  | من المنجيات: الصدق مع الله تعالى والمراقبة له |
| ۱۲۳  | من المنجيات: حسن التفكر والاستقامة            |
| ١٢٤  | من المنجيات: قصر الأمل وكثرة ذكر الموت        |
| ١٢٧  | الخاتمة في الجهاد حكمه وفضله                  |
| , 44 | فه س محتميات الكتاب                           |